

آثارالشّيْخ العَلَّامَة عَبْد الرّحُمْن بَن يَحْيَىٰ المُعَلِّمِيّ عَبْد الرّحُمْن بَن يَحْيَىٰ المُعَلِّمِيّ (٧)

# 

تَألِيف الشّيْخ العَلّامَة عَبْد الرّحْمٰن بْن يَحْيَىٰ المُعَلِّمِيّ اليَمَانِي ١٣١٧م - ١٣٨٦م

> جَعَّنِيْق مُحَمَّد أَجْمَل الإضلامِي

ٷڨٙٲڵٮؘؿ۫ۼۜٙٲڵڠؙۺۧۮۺؚٚٵٞڵۺۜۼٚٲۿڵۘڒڡۜ۬ ۻۜڰڔٚڹڔ۬ۼؠؙؙڒڵۣؠۜڵۺؙڰ<u>ٷ۬ڒؽؖڵ۪ؽ</u> ۯڿڡؙٲڵڎؗؿٵڮ)

تَمْونِن مُؤَسَّسَةِسُلِمُّان بن عَبْدِالْعَتَزِيْزِالْزَاجِجِيِّ الْحَيْرِيَّةِ كَنْ الْمُثَالِلْفَغُ الْمُؤْلِثِلْ

الرسالة الأولى في تفسير البسملة

#### [أ/٤٢] بِسُــــِ اللَّهِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

الحمد لله رب العالمين، نحمده على أن جعلنا من عباده المسلمين، وقسم لنا حظًّا من فهم كتابه المبين، ونسأله أن يرزقنا كمال اليقين، ويجعلنا من خيار المتقين، ويثبِّت قلوبنا على دينه، ويهدينا لما اختُلِف فيه من الحق بإذنه، ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وينجينا من القوم الظالمين.

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميد مجيد.

أما بعد:

فقد كثر الكلام على هذه الكلمة الشريفة (بِنَصِواللهِ الرَّعْنَ الرَّعِيمِ) وأُلِّفَتْ فيها رسائل، ولا يكاد يخلو شرح من شروح الكتب عن الكلام عليها، ولكنني مع ذلك لم أجد كلامًا عليها يقتصر على إيضاح معناها إيضاحًا تامًّا يُسَهِّل على الطالب الإحاطة به، ليستظهره عند ذكرها. فسَمَتْ بي الهمّة ولل محاولة ذلك. فإذا يسَّر الله تبارك وتعالى لي الوفاء بذلك، فمن محض فضله العظيم، وإلا فعذري القصور والتقصير، وقلة العلم الذي يتوقف عليه التحقيق، وقلة العمل المقتضي لحسن التوفيق.

وأستغفر الله العظيم، اللهم إني ظلمتُ نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم.

### الفصل الأول

ينبغي أن يستحضر الإنسان قبل البسملة أمورًا:

الأول: أنه يقولها امتثالًا لأمر الله عز وجل؛ لأنه سبحانه وتعالى أمرنا بقولها. أمَّا في أول القراءة، فيقول عز وجل: ﴿ أَقُرْأُ بِأَسْمِ رَبِكَ اللَّذِى خَلَقَ ﴾ [العلق: ١] فإنَّ الراجح في تفسيرها أنَّ المعنى: اقرأ القرآن مُسَمِّيًا ربَّك، أي ذاكرًا السمه، كما يأتي إن شاء الله. ثم بين لنا كيف نذكر اسمه بقولمه: (بِنْ عِيْلُهِ الرَّحِيمِ)

وأما عند ذكاة الحيوان، فالآيات في ذلك كثيرة، كقوله تعالى: ﴿فَأَذَكُرُواْ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الحـج: ٣٦]، وقولـه: ﴿ وَلَا تَأْكُونُواْ مِمَّا لَمْ يُذَكِّرُ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١٢١].

والأحاديث في ذلك كثيرة أيضًا.

و في بقية الأمور بالفهم من الآيات والأحاديث والإجماع.

الثاني: أن (بِنَـمُ اللَّهُ الرَّحْنُ الرَّحِيمِ) من كلام الله عز وجل، فأما استحضار ذلك عند القراءة فواضح، وأما عند التسمية على الذبيحة وغيرها فليس بشرط، ولكن يظهر أنَّ استحضار ذلك أكمل.

الأمر الثالث: أن يعبر بها عن نفسه، كما في غيرها من الأذكار من الأدكار من الكتاب والسنة، كقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْكَاحَسَنَةً ...... الآية [البقرة: ٢٠١]، وفي الفاتحة: ﴿إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ۞ آهْدِنَا ﴾. ولا

منافاة بين ذلك وبين تلاوتها على أنها من القرآن، ولاسيما في البسملة، وقوله في الفاتحة ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ إلخ؛ لأن الله تبارك وتعالى تكلم بها وأنزلها وأمر الإنسان أن يقولها معبرًا بها عن نفسه.

وكذلك في ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَكَدُ ﴾ والمعوذتين. وقد استشكل فيها ثبوت كلمة ﴿ قُلُ ﴾ ، وجاء عن بعض الصحابة أنه قرأ بدونها، وزعم بعضهم أنه ينبغي للإنسان أن ينوي بكلمة ﴿ قُلُ ﴾ أمر نفسه (١). وهو بعيد، ولا يدفع الإشكال.

والذي يظهر أنه ينبغي أن يستحضر عند كلمة ﴿ قُلُ ﴾ أنها أمر من الله تعالى له بقول ما بعدها، ثم ينوي بما بعدها التعبير عن نفسه، فكأنه يقدر ما يأتي: يقول الله تعالى: ﴿ قُلُ ﴾ ما يأتي، فأنا أقول ﴿ أعوذ ... ﴾ إلخ.

[٢٤/ب] الأمر الرابع: أنَّ الباء في قوله: (بسم...) حرف جرّ، وحرف الجرّ يحتاج إلى كلمة يتعلق بها، فإذا وقع في الكلام: «من البيت» أو «بالقلم» أو «بسلاحه» فلا يتم الكلام إلا بكلمة تدل على الأمر الواقع من البيت وبالقلم وبسلاحه.

فإذا قيل: زيد خرج أو يخرج أو خارج من البيت، فالجارُّ والمجرور وهو قولك: «من البيت» متعلق بخرج، أو يخرج، أو خارج؛ لأن الواقع من البيت هو الخروج. وقس عليه: كتبت بالقلم، وخرج زيد بسلاحه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «روح المعاني» (۳۰/ ۲۷۳). ونسبت القراءة المذكورة إلى ابن مسعود وأبي بن كعب. انظر: «إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم» لابن خالويه (۲۲۸)، و «الكشاف» (٤/ ٨١٧).

وكثيرًا ما يحذف المتعلق، إما لعمومه كقولهم: العَصَا من العُصَيَّة (١)، أي كائنة؛ وإما لدلالة الحال عليه، كأن يرى رجلًا يضرب ولده بيده، فيقول: بالعصا، أي اضْرِبْه بالعصا.

ومتعلَّق (بسم الله) في القراءة محذوف لدلالة الحال عليه، وهو: «أقرأ». وفي غيرها يقدره الإنسان بحسب ما يسمِّي عليه. والغالب حذفه لدلالة الحال، ففي الأكل: آكل، وفي الشرب: أشرب، وفي الوضوء: أتوضأ، وهكذا. هذا هو المشهور، وسيأتي في تقرير المعنى احتمال غيره.

هذا، والأصلُ في الكلمة التي يتعلق بها الجار والمجرور تقدُّمُها عليه، ولكن المختار في تسمية الإنسان عن نفسه تأخير المتعلق؛ لأن الحال التي تدل عليه من شأنها التأخير. فإن أراد أن يقوم فقال: «بسم الله» وقام، فالقيام إنما يشاهد بعد التسمية، فكذلك ينبغي تقدير الفعل الذي دلَّ عليه القيام، وهو «أقُوم».

= ولوجوه أخرى أهمها أنَّ التأخير يبيِّن أنَّ في الكلام اختصاصًا، ومعنى الاختصاص أن يكون الكلام يدل مع ثبوت الأمر للشيء على انتفائه عن غيره، كقولك: ما جاء إلا زيدٌ، أثبتَّ المجيء لزيد، ونفيتَه عن غيره. وهذا المعنى يفيده تقدم الجار والمجرور على متعلقه، كقولك: بقلمي أكتب، وبسلاحي أخرج. فيكون معنى الأول: أكتب بقلمي، ولا أكتب بغيره؛

<sup>(</sup>۱) العصا فرس جَذيمة الأبرش، والعُصَيّة أمُّها. يضرب في مناسبة الشيء أصله. انظر: «نسب الخيل» للكلبي (٥٤)، و «أسماء الخيل» للغندجاني (١٦٩)، و «المستقصى» (١/ ٣٣٤). وللمثل تفسير آخر ذكره الزمخشري وغيره، وهو أن الشيء الجليل يكون في بدئه حقيرًا.

ومعنى الثاني: أخرج بسلاحي، ولا أخرج بغيره.

وهذا المعنى مقصود في البسملة، ردًّا على الشيطان الذي يوسوس لك أن لا تذكر اسم الله، أو بأن تذكر غيره دونه أو معه، وفيه مع ذلك تعريض بمن يطيع الشيطان من المشركين وغيرهم. ولذلك فموضعه بعد تمام البسملة حيث ذكرت بتمامها، وبعد «بسم الله» حيث اقتصر عليها. والله أعلم.



#### الفصل الثاني

باء الجرِّ تأتي لعدة معاني (١)، اقتصر الأكثر هنا على معنيين، وذكروا أن غيرها لا يأتي إلا بتعسف:

أحدهما: الاستعانة.

الثاني: المصاحبة.

قالوا ــ والعبارة للصبّان في «رسالة البسملة» ــ: «وباء الاستعانة هي الداخلة على واسطة الفعل المذكور معها التي يتوقف وجوده عليها، كما في كتبت بالقلم، وتسمى باء الآلة... وباء المصاحبة هي التي يصلح موضعها «مع» ويغني عنها وعن مصحوبها الحال، كما في ﴿أَهْبِطُ بِسَلَمِ ﴾ [هود: ٤٨] أي مع سلام، أو مسلّمًا» (٢).

أقول: أما باء الاستعانة، فظاهر عباراتهم اختصاصها بالدخول على الآلات، نحو كتبتُ بالقلم، ونَجَرتُ بالقَدُوم، وخِطْتُ بالإبرة؛ ولكن قد يُنَزَّل ما ليس بآلة منزلة الآلة. وفي ذلك نظر ليس هذا موضعه، وربما يأتي شيء منه عند تقرير المعنى، إن شاء الله تعالى.

وأما المصاحبة، فهو معنى واضح، ولكن الأولى في تفسير ﴿ أَهْبِطُ بِسَلَامِ ﴾ أن يقال: اهبط معك سلام؛ [٤٣] أي فإنَّ كلمة «مع» تُشعر بأنَّ ما تضاف إليه متبوع، تقول: حج الخادم مع سيَّده، ولا يحسن أن يقال: حجَّ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بثبوت الياء.

<sup>(</sup>۲) «الرسالة الكبرى» للصبان (۸-۹).

السيِّدُ مع خادمه، بل يقال: ومعه خادمه. والمراد: التبعية في المعنى المقصود، وقد يكون التابع أشرف، كما في قوله تعالى لموسى وهارون: ﴿ إِنَّنِى مَعَكُما ﴾ [طه: ٤٦] فإنَّ الإنسان هو الأصل في التنقل والتحول، وعلمُ الله تعالى وحفظُه تبع له في ذلك، يعني: أنهما تصحبانه حيثما توجَّهَ.

وأما باء المصاحبة، فعلى عكس ذلك، تقول: خرج زيد بسلاحه، فيحسن أن يقدَّر: معه سلاحه، ومع ذلك فإنما يحصل الاتفاق في أصل المعنى كما لا يخفى.

وأما قوله: "ويغني عنها وعن مصحوبها الحال"، فالمراد كما يوضحُه المثال: حال مشتقة من المجرور. ولكن قد لا يتأتى ذلك، إما بأن لا يمكن الاشتقاق، كما في قولك: خرج العالم بكتبه، أو يمكن ولكن يتغير المعنى، كأن تقول: خرج بعمامته في يده؛ ففي هاتين الصورتين يحتاج إلى تقدير حال تغني عن الباء فقط. والأكثر أن تشتق من لفظ الصحبة، كأن يقال: مستصحبًا كتبه، ومستصحبًا عمامته.

إذا علمت ذلك فحقُّ تقدير الحال في التسمية أن يقال: «مسميًا» ، إلا أن يتغير المعنى. وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.



## الفصل الثالث «اسم»

لفظ «اسم» في المعروف المتواتر من اللغة: هو اسم للفظ الدال على المسمّى. وأقرب ما يضبط به أنه اللفظ الذي يصلح جوابًا مطابقًا للسؤال عن اسم الشيء، كأن يقال: ما اسم هذا الرجل؟ فيقال: زيد. أي لفظ «زيد». وما اسم الإنسان في بطن أمه؟ فيقال: جنين. وما اسم الواحد من بني آدم؟ فيقال: إنسان. وما اسم الواحد من هذه التي تلمع في السماء؟ فيقال: نجم أو كوكب. وما اسم هذا الفعل؟ فيقال: قيام. وقس على ذلك.

وتقول: كتبت اسم محمد، تريد كتبت هذا اللفظ «محمد».

واسم الله همو همذه الكلمة «الله» ، ولمه سبحانه الأسماء الحسني، كالرحمن والرحيم وغيرهما.

وهاهنا أقوال مشهورة، لا بأس بذكرها:

الأول: زعم ابن جرير أنَّ كلمة «اسم» هنا بمعنى التسمية، كما يطلق «عطاء» بمعنى إعطاء، و «كلام» بمعنى تكليم (١). وهذا قول لا حجة عليه، ولا حاجة إليه.

الثاني: زعم ابن عبد السلام (٢) أن لفظ «اسم» قد يطلق بمعنى «مسمى»

<sup>(</sup>١) «تفسير ابن جرير» (شاكر ١/ ١١٥ – ١١٨). وقد نصر قوله الأستاذ محمود شاكر.

<sup>(</sup>٢) لم أجده في موضعه من كتابه «مجاز القرآن». نعم ذكر أمثلة للتعبير بالمصدر عن المفعول في موضع آخر، وأولها قوله تعالى: ﴿ هَلَا خَلْقُ اللهِ ﴾ [لقمان: ١١] أي مخلوق الله (ص١٦) ولم يذكر آية الإسراء.

كما يطلق «خَلْق» بمعنى «مخلوق»، كقول الله عز وجل: ﴿قُلْ كُونُواْحِجَارَةً أَوَ حَدِيدًا ﴿ اللهِ الْحَامِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَالَى أَنه لا حَجة فيها. ذلك بأمور سنعقد لها فصلًا، ونبين إن شاء الله تعالى أنه لا حجة فيها.

ويردُّ قولَه هذا أمور:

منها: أن كلمة «اسم» ليست بمصدر.

ومنها: أن اسم المفعول وما في معناه أكثر ما يضاف إلى الفاعل، مثل: خلق الله، بمعنى مخلوقه. وقد يضاف إلى غير ذلك، ولكن إضافة لفظ «مسمَّى» إلى الاسم الدالِّ على المسمَّى لا أراها تصح.

نعم، استعمل المولدون قولهم: «مسمَّى زيد» يريدون مسمَّى هذا الاسم. وهذا مع أني لا أُثبِتُ صحته لا يأتي في نحو «بسم الله»؛ لظهور أنه ليس المراد هنا بلفظ الجلالة نفس اللفظ، بل المراد مدلولها، وهو الربّ عز وجل.

وجعل ابن عبد السلام (١) من هذا قوله تعالى: ﴿سَبِحِ اَسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] قال: «معناه: سبح ربك الأعلى». وكذلك صنع في أمثلة بحذف لفظ «مسمى» (٢)، كأنه رأى أن الكلام يسمح بالتصريح به.

الثالث: قال البغوي في أوائل تفسيره في الكلام على البسملة: «والاسم هو المسمَّى وعينُه وذاتُه، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ بَعْيَى ﴾ [مريم: ٧] ثم نادى الاسم فقال: ﴿ يَنيَحْيَى ﴾ [مريم: ٨]. وقال: ﴿ مَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِدِهَ

<sup>(</sup>١) «مجاز القرآن» ـ طبعة طرابلس (١٩٧).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا ﴾ [يوسف: ٤٠] وأراد الأشخاص المعبودة؛ لأنهم كانوا يعبدون المسمَّيات. وقال: ﴿سَيِّحِ السَّمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] و ﴿ نَبْرَكَ المُمُ رَبِّكِ ﴾ [الرحمن: ١٨]. ثم يقال للتسمية أيضًا: اسم، فاستعماله في التسمية أكثر من المسمَّى »(١).

[٤٣] اقول: ينبغي أن يحقَّق أولًا المراد بقولهم: «الاسم عين المسمى»، هل المراد لفظ «اسم» أو مدلوله في كل كلمة دالة على مسمَّى مثل زيد ورجل ونخلة وفهم؟

فإن كان الأول، فما المراد بلفظ «مسمَّى»؟ أهذا اللفظ على نحو ما مرَّ عن ابن عبد السلام، وهذا الوجه الأول. أو ذاته صاحب الاسم، فيكون لفظ «اسم» بمعنى ذات، وهو الثاني. أو الاسم الخاص، بأن يقال: إن لفظ «اسم» في قولنا: اسم الله، هو لفظ الله. وهذا الثالث. أو صاحب الاسم عينه، فيقال: إن لفظ «اسم» في قولنا: اسم الله، هو الربُّ عز وجل. وهذا الرابع.

أما الأول: فقد مرَّ ما فيه، ولا حجة عليه في قوله تعالى: ﴿يَنِيَحِينَ ﴾ [مريم: ٨]؛ لأن لفظ «يحيى» ليس بمصدر، ولا بينه وبين ذات الرجل اشتقاق، كما بين لفظي «خَلْق»، و «مخلوق». وعجيب من ابن عبد السلام أنه قرَّر التجوَّز على هذا الوجه على ما مر عنه، ثم قال: «واستدل بعضهم على ذلك بقوله تعالى: ﴿يَنِيَحِينَ خُذِ ٱلْكِ تَنبَ بِقُولَةٍ ... ﴾ [مريم: ٨]».

وأما الثاني، فلا دليل عليه، والأمثلة التي ذكرها هو وغيره سيأتي الكلام عليها، إن شاء الله تعالى.

 <sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل» (۱/۱-۲).

وأما الثالث، فبطلانه واضح؛ لأنه إذا كان لفظ «اسم» بمعنى الله، فكيف أضيف إلى الله؟ إلا أن يريد أن مدلول اسم الله هو هذه الكلمة «الله»، فهذا لا نزاع فيه، وليس مراده؛ لأنه يقول في ﴿سَبِّحِ ٱسْمَرَيِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]: إنَّ المعنى سَبِّحْ رَبَّكَ. ولو كان ذاك مراده، لكان المعنى: سبح اللفظ الذي هو اسم ربك، مثل لفظ «الله»، ولفظ «الرحمن»، وهو لا يقول ذلك.

وأما الرابع، فبطلانه واضح.

وإن كان الثاني، أي أن المراد بالاسم مدلوله من كل لفظ دالً على مسمَّى، مثل زيد ورجل ونخلة وفهم، فهذا حقُّ، فإن من قال: بايعت زيدًا، إنما يريد بقوله: «زيد» الرجل عينَه، وكذلك الباقي.

هذا هو الحقيقة، وقد يطلق الاسم ويراد به نفسه، كقولك: كتبت «زيد»، وقوله تعالى: ﴿أَسَّمُهُ يَعْيَىٰ ﴾ [مريم: ٨]، وغير ذلك.

فإذا كان المعنى الثاني هو مراد من قال: الاسم عين المسمى، فمراده أن ذلك هو الحقيقة. وهذا حق لا ريب فيه، ولكنه لا دليل فيه على أن لفظ «اسم» في قوله: ﴿سَيِّحِ اسْمَرَيِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] أريد به الرب تعالى؛ لأن لفظ «اسم» هو في نفسه فرد من أفراد الاسم، فإنك تقول: ما اسم اللفظ الذي يوضع للشخص ليعرف به؟ فيقال: اسم.

ومقتضى القاعدة أن لفظ «اسم» حيث يطلق فالمراد به مدلوله إذا كان الكلام على حقيقته، ومدلول لفظ «اسم» هو اللفظ الموضوع للشيء ليعرف به، وهذا حق، فإننا نقول لزيد: كتبنا اسمك، أي كتبنا لفظ: «زيد».

فقضية القاعدة أن لفظ «اسم» في قوله تعالى: ﴿سَيِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] أريد به الله ظ الذي تسمى به الله عز وجل، كلفظ الله، ولفظ الرحمن. وهذا عكس مراده.

وإيضاح هذا أن للفظ «اسم» مسمًّى هو لفظ يحيى مثلًا، وللفظ «يحيى» مسمًّى هو الرجل، فإذا أريد بالقاعدة أن لفظ يحيى إذا أطلق على وجه الحقيقة، فالمراد به الرجل، فقضية ذلك أن لفظ «اسم» إذا أطلق على وجه الحقيقة، فالمراد به لفظ «يحيى» مثلًا، فأما إطلاق لفظ «اسم» على الرجل، فلو أريد لقيل: الاسم هو المسمى بالمسمى به؛ فتدبَّرُ هذا، فإنّ فيه شبه غموض.

ومن العجب أن في كلام ابن عبد السلام (١) ما يظهر منه أن إطلاق الاسم وإرادة مدلوله، كقوله تعالى: ﴿يَنِيَحْيَى ﴾ وقوله: ﴿يَنِرَكُرِيًّا ﴾، وقولك: ركبت الفرس، بل وقولنا: عبدت الله= مجاز غالب، وإنما الحقيقة هي أن يراد بالكلمة نفسها كيحيى في قوله تعالى: ﴿آسُمُهُۥ يَحْيَى ﴾ [مريم: ٨]، وقولك: كتبت «جعفر»، تريد كتبت هذا اللفظ؛ ونحو ذلك.

لكنه مع ذلك عاد فقال: إن إطلاق الأسماء على الألفاظ المسمى بها حقيقة. وكأن ذلك منه مبني على أصل الوهم، وهو أن وزان لفظ «اسم» إلى الرجل، كوزان لفظ «يحيى» إلى الرجل.

وبالجملة، ففي كلامه تخليط، ولكن هذا القول \_ أعني أن إطلاق الاسم مثل «يحيى» مرادًا به مدلوله مجاز \_ قد يفسر لنا أصل النزاع في

<sup>(</sup>١) الإشارة إلى الإيجاز، طبعة دار الكتب العلمية (٤٩).

الاسم والمسمى، فإنه اشتهر أنَّ مذهب أهل السنة أنَّ الاسم عين المسمى، ومذهب المعتزلة والخوارج \_ كما قال الأشعري في كتاب المقالات \_ أن الاسم غير المسمى(١).

وقد تحير المتأخرون في معنى الخلاف. قالوا: لأنه إن أريد بالاسم لفظه، فهو غير المسمى قطعًا، ولا يقول عاقل \_ فضلًا عن أهل السنة \_ إنه عينه. وإن أريد مدلوله فهو عين المسمى، ولا يخالف في ذلك المعتزلة ولا الخوارج.

أقول: لا يبعد أن يكون أول الأمر زعم بعض المبتدعة أنَّ الدلالة الحقيقية للألفاظ إنما هي على أنفسها، كما في قوله تعالى: ﴿ٱسۡمُهُۥ يَحۡيَى ﴾ [مريم: ٨]، وأما دلالتها على المسمى فإنما هي مجاز، وروَّج ذلك بأن دلالة الشيء على نفسه أسبق وأوضح من دلالته على غيره، فالدخان مثلًا يدل على نفسه ثم على النار، ودلالته على نفسه أسبق وأوضح. [٤٤/أ] ثم عبَّر عن ذلك بقوله: «الاسم غير المسمى» أي هو غيره في نفس الأمر، فإن لفظ «يحيى» غير ذات الرجل قطعًا، أي فينبغي أن يكون كذلك في حقيقة الدلالة.

وكأن غرض ذلك المبتدع أن يوصل بهذا القول إلى ترويج تأويلاتهم لنصوص الكتاب والسنة قائلًا: المعاني التي تحملون عليها النصوص معشر أهل الحديث \_ كلها مجازات، والتي نحملها نحن عليها هي أيضًا مجازات، فلا مزية لكم علينا من هذا الوجه.

<sup>(</sup>۱) حكى الأشعري في «المقالات» من جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة «أن أسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج» (۲۹۰) وأنهم «يقولون: أسماء الله هي الله» (۲۹۳). وانظر: «روح المعاني» (۱/ ۲۰).

ثم يقول: لا ريب أنه لا يمكن تركيب جملة واحدة مفيدة سالمة عن المجاز، فثبت بذلك أنَّ جميع نصوص الكتاب والسنة مجاز، ووجوه المجاز كثيرة، فقد يمكن احتمال عدة مجازات في الكلمة الواحدة، بعضها ينقض بعضًا. غاية الأمر أن مجازًا أقرب من مجاز، وهذا رجحان ظني، إنما يكفي فيما يكفي فيه الظن من فروع الأحكام. فأما ما يطلب فيه القطع \_ وهو العقائد \_ فلا، فدعوا نصوصكم، وهلموا إلى العقل.

فأجاب أهل السنة بقولهم: «الاسم عين المسمى» أي أن دلالته الحقيقية التي لا يجوز العدول عنها إلا بقرينة واضحة، هي دلالته على عين المسمى، أي والمعاني التي تحمل عليها النصوص هي حقائقها، وما يزعمه المبتدعة من قرينة العقل باطلة كما هو مبين في موضعه.

ثم كأن المبتدعة رأوا أنَّ دعواهم تلك واضحة البطلان، فحولوا العبارة إلى معنى آخر، وهو قولهم: إن المراد بالاسم هو الصفة التي يدل عليها بعض الأسماء كالعليم والقدير، فقالوا: مرادنا أن العلم والقدرة ونحوهما مما تثبتونه لربكم عز وجل هي غيره سبحانه، وأنتم تقولون: إنها قديمة، فقد أثبتم عدة قدماء غير الله تعالى. فأجابهم أهل السنة بالتفصيل المعروف.

هذا، والقول بأن الألفاظ إنما تدل حقيقة على أنفسها مختلٌ كما مر، وقد ظهر من كلام ابن عبد السلام القول به، فلا بأس بأن نبين الحجة على بطلانه، فأقول:

قد تقرر أن الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وُضِعت له، والمجاز بخلافها، وقد وجدنا الألفاظ تستعمل للدلالة على معانيها، كقوله تعالى ﴿يا يَغْيَى ﴾ وللدلالة على أنفسها، كقوله سبحانه ﴿ٱسْمُهُ، يَغْيَى ﴾. فحاصل القول

المتقدم أن الواضع إنما وضع الألفاظ للدلالة على أنفسها، وأنها إنما استعملت للدلالة على معانيها على سبيل المجاز. فيقال لمن يلتزم ذلك القول: حاصل قولك أن الواضع بدأ فركب الألفاظ ورتبها، ثم استعملت في المعاني تجوُّزًا. وقد علمنا أن المجاز يعتمد العلاقة الواضحة، فأي علاقة بين المعاني وبين الألفاظ التي لا معاني لها إلا دلالتها على أنفسها.

وافرض أن أحدنا ركّب ألف لفظ مخترع، ثم أراد أن يستعملها في المعاني تجوزًا، فأنّى ذلك، وما العلاقة؟

فإن تشبث بما يذكره المدققون في بعض الألفاظ الدالة على الأصوات، أو على ما يُفهم الصوت، من أنها مناسبة لتلك الأصوات، كما في: صرَّ، وصرصر، ودقَّ، وجرَّ؛ وفي بعض الألفاظ من مناسبة بين صفات حروفها من الشدة والهمس وغيرهما، وبين معانيها.

قيل له: إن الألفاظ التي يُدَّعى فيها ذلك قليلة جدًّا بالنسبة إلى غيرها، وتلك المناسبات تعتمد في الغالب التوهم والتخيل، وذلك مما يختلف باختلاف الناس، وأجمع الناس على أنه لا يجوز اعتماد هذه المناسبة في إثبات اللغة بدون سماع.

فإن قال: من أصلي في المعقولات أنه يستحيل الترجيح بدون مرجح، فإن لم تسلموا ذلك فناظروني فيه. وإنْ سلمتم، فمن قولكم إن الواضع إنما كان يتصور المعنى، ثم يضع له لفظًا، فيلزمكم أن تقولوا: إنه إنما رجح لفظًا على آخر لمرجّع، فأنا أقول: إن ذلك المرجح هو العلاقة.

قلنا: إنه يمكن أحدنا أن يعمد إلى المعاني ويضع لها ألفاظًا مخترعة، فيجمع مائة لفظ لمائة معنى، أو يبدأ فيركب مائة لفظ مخترع ثم يعين لكل لفظ معنى، ولعله يقضي عمله هذا في بضع دقائق، كل هذا بدون تصور مرجِّح في غالب تلك الألفاظ.

بل لو فكر بعد ذلك العمل أيامًا ليبين لكل لفظ من تلك الألفاظ مرجحًا لما أمكنه ذلك، والذي يمكنه من ذلك يغلب فيه التعسف بحيث يعلم قطعًا أنه عند التعيين لم يستحضر ذلك المرجح، وهذا أمر يمكنك أن تجربه إن شككت فيه، فماذا ترى في تفسير ذلك؟

[٤٤/ب] فإن قال: لابد من مرجح، إلا أنه في مثل هذا يكفي المرجح العارض والوهمي الذي يؤثر أثره في النفس بدون أن يثبته العقل.

قلنا: فلا علينا إن نسلم لك هذا، ثم نقول: إن هذه هي حال الواضع إذا كان من البشر في وضع الألفاظ للمعاني، ولا يمكنك أن تجعل ذلك علاقة للمجاز، لأنها غير معلومة ولا مستقرة. فلو اقتصر الواضع على تركيب الألفاظ وتعيينها، ثم قال للناس: يجوز لكم أن تستعملوها في المعاني للمناسبات، لما أمكنهم أن يعتمدوا ذاك المعنى في المناسبة لعدم العلم، وعدم استقراره، وغلبة الاختلاف فيه.

وبيان ذلك: أننا لو عيَّنًا معنى، ثم قلنا لمائة رجل: ليضع كل منكم لهذا المعنى لفظًا مخترعًا لاختلفوا، حتى لقد يندر أن يتفق ثلاثة منهم على لفظ.

وكذلك لو اخترعنا لفظًا، ثم قلنا لهم: ليضعه كل منكم لمعنى.

فإن قال: أنا أقول إن الواضع لم يَكِلْ هذا التجوز إلى الناس، بل نص عليه، وقال: هذا اللفظ يصح أن يُتجوَّز به عن هذا، وهكذا.

قلنا: فإذا فعل الواضع هذا، فهذا وضع، لا تجوُّز.

فإن قال: لكني أسمِّيه تجوّزًا.

قلنا: سمّه ما شئت، فقد ثبت وضع الألفاظ للمعاني، ولم يبق إلا دعواك أن الواضع بدأ فوضع الألفاظ لأنفسها، فنسألك: ما فائدة وضع الألفاظ لأنفسها، والناس لا يحتاجون إلى ذلك، وإنما احتاجوا إليه في الجملة بعد أن وضعت الألفاظ للمعاني؟ فإنه بعد أن تقرر أن لكل شجرة اسمها دعت الحاجة إلى أن يقال: ما اسم هذه الشجرة؟ فيقال: نخلة، وغير ذلك، فأما قبل أن تعرف علاقة ما بين الألفاظ والمعاني فأي حاجة بالإنسان إلى أن يقول لصاحبه: «نخلة» ، ليعرف صاحبه أن لفظ «نخلة» يدل على هذا اللفظ «نخلة»؟

أولا ترانا لا نكاد نحتاج إلى ذكر الألفاظ المهملة؟ وهل تذكر أنك نطقت، أو سمعت من نطق بلفظ: «ضصقح»؟

ولهذا لما احتاج علماء اللغة إلى ذكر الألفاظ المهملة استعانوا بالمستعملة، فمثلّوها بقولهم: «ديز» مقلوب «زيد».

ثم أي حاجة بالألفاظ في دلالتها على نفسها إلى الوضع؟ فإن المقصود من الوضع إنما هو أن يعرف العلاقة بين الشيئين، حتى إذا أريد إحضار أحدهما في ذهن المخاطب توصل إلى ذلك بإحضار الآخر. وهذا إنما هو في وضع الألفاظ للمعاني، مثاله: أن الإنسان قد يحتاج إلى أن يخاطب صاحبه بشيء يتعلق بهذا الطائر الأسود، ولا يستطيع في كل وقت إحضار الطائر نفسه والإشارة إليه، فوضع له لفظ «غراب»، حتى إذا عرف ذلك كفاك أن تقول: «غراب» فيحضر ذاك الطائر في ذهن صاحبك.

فأما اللفظ نفسه، فإنه يكفيك أن تنطق به، فيحضر في ذهن صاحبك. وها نحن نحضر الألفاظ المهملة بذلك كما نقول: «ضصقح لفظ مهمل».

فإن قال: إنما أريد بوضع الألفاظ لأنفسها أولًا أن الواضع بدأ فانتقى الألفاظ، وركَّبها، وجمعها.

قلنا: فهذا ليس بوضع (١)، فكيف يقتضي أن دلالتها على أنفسها هي الحقيقة؟ ثم ما الحاجة إلى أن يبدأ الواضع بجمع الألفاظ وهي عرضة له، يمكنه أن يكتفي بعمل واحد، هو أن يتصور المعنى، ثم يقتطع له لفظًا، وهكذا.

فإن قال: دعوا هذا، ولكني أقول: إن دلالة الألفاظ على أنفسها طبيعية، بمعنى أن الإنسان إذا نطق باللفظ حضر ذاك اللفظ في ذهن صاحبه بدون حاجة إلى شيء آخر. وهذه الدلالة مقدمة على الدلالة الوضعية، فأنا أسمي الدلالة الطبيعية حقيقة، والوضعية مجازًا.

قلنا: هذا خلاف ما عليه الناس في تعريف الحقيقة والمجاز. ثم قد بينًا أن حاجة الناس إلى الألفاظ إنما هي من جهة دلالتها على المعاني، وأنه إنما احتيج إليها للدلالة على أنفسها للاستعانة بذلك على معرفة الدلالة على المعاني، كما في قوله تعالى: ﴿أَسْمُهُ، يَعْنَى ﴾. وإذا كان الأمر كذلك علم أن المعتمد في فهم كلام الناس وفهم دلالات الألفاظ إنما هو دلالتها على المعاني.

ومثال ذلك: المرايا، فإن المرآة تدل على نفسها، بمعنى أن الإنسان إذا

<sup>(</sup>١) في الأصل: "يوضع".

رآها علم أنها مرآة، ولكن هل تجد أحدًا يشتري مرآة لتكون عنده فقط، أو إنما يشتري الناس المرايا ليروا فيها صورهم؟

وإنما نزاعنا معك في فهم الألفاظ في كلام الناس، وقد عُلِم مما مرَّ أن الأصل في ذلك هو أن يفهم منها معانيها، فلا يضرُّها بعد ذلك أن تسميها مجازًا.

[63/أ] واعلم أن المحققين من علماء الوضع اتفقوا على أن الواضع إنما قصد وضع الألفاظ للمعاني، ولكنهم اختلفوا في دلالة الألفاظ على أنفسها حيث وقعت في الكلام، كقول النحاة: «قام» فعل ماض، و«من» حرف جر، وأشباه ذلك، فقال السعد التفتازاني و جماعة: إنها دلالة وضعية وضعًا تبعيًا. وأنكر السيد الشريف الجرجاني و جماعة ذلك، وقالوا: لا يدل صحة استعمالها في الكلام على الوضع لأنه يصح استعمال المهمل، كأن يقال: «ديز» مقلوب «زيد»، وأشباه ذلك.

والذي أراه أن الخلاف صوري، والتحقيق مع السعد، وذلك أن الواضع لما وضع الألفاظ للمعاني دعت الحاجة إلى استعمالها في الدلالة على أنفسها، فأقرَّها الواضع، ونطق بها العرب كذلك حيث احتاجوا إليها، فكان هذا وضعًا تبعيًّا.

أُولا ترى أن الإنسان إذا نطق باللفظ المستعمل كان متكلّمًا بالعربية، سواء أراد به معناه أم لفظه، كقول القائل: طلع القمر، وقوله: كتبت «قمر»؛ وأنه إذا نطق باللفظ الأعجمي كان خارجًا عن العربية، كقولك: طلعتْ «چانْد» (اسم للقمر بالفارسية)، وكتبت «چاند» ؟

<sup>(</sup>١) كلمة «چانْدْ» بالجيم الفارسية وإخفاء النون: كلمة هندية تستعمل باللغة الأردية. أما =

وإنما يستثنى من هذا الألفاظ الأعجمية التي تقبلها العرب، فصارت في حكم العربية، فلفظ «قمر» له علاقة بالوضع العربي، سواء أعُبِّر به للدلالة على معناه أم على نفسه، ولفظ « چاند» لا علاقة له بالوضع العربي.

القول الرابع: زعم بعضهم أن لفظ «اسم» قد يأتي بمعنى الصفة كما مرَّ عن المتكلمين. وذكر ابن عبد السلام (١) قوله والمسلطة و الإسراء: ١١] وقوله: ﴿وَلِللّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴿ [الإسراء: ١١] وقوله: ﴿وَلِللّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى الصفات، فَأَدّعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠] ثم قال: ﴿ ويجوز أن يراد بالأسماء الحسنى الصفات، فيكون تعبيرًا بالأسماء عن المسميات، فإنّ الحسن والشرف إنما يتحقق في في كون تعبيرًا بالأسماء عن المسميات، فإنّ الحسن والشرف إنما يتحقق في المسميات دون التسميات، لأنها ألفاظ، ولا تتصف الألفاظ بالحسن إلا إذا كانت خفيفة على اللسان، فصيحةً في البيان. وكذلك لا تتصف الأجرام بالشرف والحسن، إلا إذا قامت بها الصفات الشراف الحسان».

أقول: لم يقم دليل على صحة إطلاق الاسم بمعنى الصفة.

وقوله: «تعبيرًا بالأسماء عن المسميات» قد مرَّ ما فيه.

وقوله: «إن الألفاظ لا تتصف بالحسن إلا لخفة على اللسان، وفصاحة في البيان» من عثراته التي لا تقال، فإن الألفاظ تكتسب الحسن والشرف من

<sup>=</sup> اللغة الفارسية فيقال للقمر فيها: «ماه». ولا أدري لماذا أنَّث الفعل «طلعتْ»، فإن الاسم المذكور مذكر.

<sup>(</sup>۱) «مجاز القرآن» (۱۹۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب ما يجوز من الأشراط... (٢٧٣٦) ومسلم في كتاب الذكر، باب في أسماء الله تعالى (٢٦٧٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

معانيها ومدلولاتها والمتكلم بها، وعلى التنزُّل فيمكن أن يقال: إن حسنها باعتبار معانيها، فكأنه قيل: «الحسني معانيها».

ولو فرضنا أن الاسم قد يطلق بمعنى الصفة، فسياق الحديث والآيات يأبي هذا المعنى، ولا حاجة للإطالة ببيان ذلك. والله المستعان.

القول الخامس: إن لفظ «اسم» قد يقحم في الكلام، فيكون زائدًا. وقد حكى ابن جرير هذا عن بعضهم، وردَّه (١). والبصريون من النحاة يمنعون زيادة الأسماء. وقد ذكر ابن هشام ذلك في «المغني» في الكلام على «مَنْ» بفتح الميم (٢). وقال في الكلام على «ماذا»: «التحقيق أن الأسماء لا تزاد» (٣).

وقد أنكر بعض أهل العلم أن يكون في القرآن لفظ زائد حرفًا أو غيره. وأجاب المحققون بأنَّ المراد الزيادة بحسب صناعة الإعراب، وأما في المعنى فما من لفظ يقال بزيادته إلا ولذكره معنى وفائدة لا تحصل بدونه.

وأقول: إن ثبت ما زعمه بعضهم من جواز زيادة الأسماء، فذاك في أسماء تُشبه الحروف مثل «مَنْ». ولو ثبت في غيرها فليس في فصيح

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن جرير» (۱/ ۱۱۹ - ۱۲۰). والذي ردّ عليه ابن جرير هو أبو عبيدة معمر بن المثنى الذي قال في «المجاز» (۱/ ۱۱): «(بسم الله) إنما هو الله، لأن اسم الشيء هو الشيء بعينه». ونقل اللالكائي عن الأصمعي وأبي عبيدة قولهما: «إذا رأيت الرجل يقول: الاسم غير المسمى، فاشهد عليه بالزندقة». «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۲/ ۷۰ ).

<sup>(</sup>٢) «المغنى» (٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) «المغنى» (٣٩٧).

الكلام، ولو ثبت في فصيح الكلام فليس مما يقاس عليه. وحملُ القرآن على ما لم يثبت لا يجوز، ما دام يحتمل غيره.

وسنبيِّن إن شاء الله تعالى أن الآيات التي زعموا زيادة لفظ «اسم» فيها لا حاجة بها إلى ذلك.

[63/ب] القول السادس: إن لفظ «اسم» في نحو ﴿سَبِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] بمنزلة المجلس والحضرة في قولهم: سلام على المجلس العالي، والحضرة الشريفة (١).

أقول: هاتان الكلمتان من تنطعات المولَّدين تبعًا للأعاجم. ونظير ذلك أو أقرب منه قول بعضهم (٢) في قوله عز وجل: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ [الرحمن: ٤٦] واحتجاجه ببيت الشماخ:

ذعرتُ به القطا ونفيتُ عنه مقامَ الذئبِ كالرجل اللَّعين (٣)

وليس بشيء، فقد فسّر السلف ومن يقرب منهم ﴿مَقَامَ رَبِّمِهِ ﴾ بما يليق به.

وأما بيت الشماخ، ف «مقام» فيه بمعنى «قيام»، يريد: أزلت عنه قيام الذئب، أي وقوفه.

وأما المولدون، فيستعملون «المقام» بمعنى مكان الإقامة، ثم يقولون: سلام على ذلك المقام، ونحو ذلك. والعارف منهم يشبه هذا بقول

<sup>(</sup>١) وهو قول أبي حامد الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى» (٣٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: «روح المعانى» (۲۰/ ٤) و (۲۱ / ۱۱٦).

<sup>(</sup>٣) «ديوان الشمَّاخ» (٣٢١).

العربي(١):

إِنَّ السَّماحةَ والمروءةَ والندى في قُبَّةٍ ضُرِبتْ على ابنِ الحَشْرَجِ ويقول: إذا سلَّمتُ على المحلّة التي يقيم فيها، فكأني قد غمرتُه بالسلام من جميع جوانبه.

هذا، ولا يتجه نحو هذا في لفظ «اسم»، وأقرب ما يُدَّعى فيه مما يقرب من هذا أن يقال: إن في الكلام كناية، كما يقول الرجل: إني أحبُّ اسم علي، يكني بذلك عن حبه لعلي بن أبي طالب عليه السلام. ومن شأن الكناية أنه يصلح معها إرادة المعنى الحقيقي بأن يكون هذا الرجل لشدة حبه لعلي عليه السلام قد أحبُّ هذا الاسم لأنه يذكر به.

وهذا يلاقي المعنى المختار في قوله تعالى: ﴿سَبِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]، كما يأتي إن شاء الله تعالى.



<sup>(</sup>۱) هو زياد الأعجم، وممدوحه عبد الله بن الحشرج كان سيِّدًا من سادات قيس. انظر: «الأغاني» (۲۱/۱۲) و(۲۰/۱۷).

#### تتمـــة

### في الأمثلة التي يحتج بها أصحاب هذه الأقوال أو بعضهم و تحقيق معناها

الأول: قوله تعالى: ﴿ مَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا أَسْمَآ ۗ ﴾ [يوسف: ٤٠].

وهذه الآية من جملة ما قصه الله تعالى من محاورة يوسف عليه السلام لصاحبي السجن، وهما من المصريين، والقوم \_ كما دللت عليه في رسالة «العبادة» (١) \_ كانوا يعتقدون وجود ذوات علوية، ينعتونها بنعوت غير نعوت الملائكة، ثم سمَّوها بأسماء اخترعوها، وكانوا يدعونها بتلك الأسماء، ويتضرَّعون إليها.

فبيَّن يوسف عليه السلام أنَّ ما توهموه من وجود ذواتٍ بالصفة التي يزعمون لا حقيقة له، وأنه لا يوجد من تلك الذوات إلا أسماؤها التي اخترعوها، كما نقول نحن في العَنْقاء: إنه اسم بلا مسمَّى وإنه لا يوجد منها إلا اسمها، وفي الأثر في حال آخر الزمان: أنه لا يبقى من الدين إلا اسمه (٢).

ولمَّا كانوا إنما يعبدون من تلك الذوات ما هو في ظنّهم موجود، والموجود منها أسماؤها فقط، وهم مع ذلك يعلِّقون العبادة بالأسماء= قيل لهم: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِدِةٍ إِلَّا أَسْمَاءً ﴾ [يوسف: ٤٠].

<sup>(</sup>۱) (ص۲۲۵، ۱۸۷ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الشعب» عن علي موقوفًا (١٩١٠)، وعنه مرفوعًا (١٩٠٨، ١٩٠٨).

فحملُ الأسماءِ هنا على المسمَّيات أو الأشخاص نقيض قصد القرآن. والذي أوقع هؤلاء فيه إنما هو عدم تدبر القرآن، والجهل بما عليه المشركون.

ونظير هذه قوله تعالى فيما قصَّه عن هود عليه السلام: ﴿أَتُجَدِلُونَنِي فِي السَّمَاءُ اللهِ السلام: ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسَمَاءُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وقد ذهب بعض المفسرين إلى نحو هذا، ولكنَّه توهم أنَّ المراد أسماء الأصنام، وأنّ ذواتِ الأصنام نُزِّلَتْ منزلة العدم. وقد عرفت \_ بحمد الله تعالى \_ الحقيقة.

المثال الثاني: قوله عز وجل: ﴿ سَبِّح اَسْدَرَبِكَ اَلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]. قالوا: وقد أخرج الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس: «أن النبي الشيئة كان إذا قرأ ﴿ سَبِّح اَسْدَرَبِكَ اَلْأَعْلَى ﴾ قال: سبحان ربي الأعلى » (٢).

وعن عقبة بن عامر: أنها لما نزلت قال النبي الله : «اجعلوها في سجودكم» (٣). ومعلوم أنه يقال في السجود: سبحان ربي الأعلى.

<sup>(</sup>١) إيضاح ذلك في القسم المفقود من رسالة العبادة. وانظر (ص٦٨٥) منها.

<sup>(</sup>٢) «المسند» برقم ٢٠٦٦ (٣/ ٤٩٥). وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الدعاء في الصلاة (٨٨٣) وقال: «خولف وكيع في هذا الحديث. رواه أبو وكيع وشعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفًا».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «المسند» برقم ١٧٤١٤ (٢٨/ ٦٣٠) وأبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (٨٦٩) وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة باب التسبيح في الركوع والسجود (٨٨٧).

وعن علي رضي الله عنه: أنه قرأها في الصلاة، فقال: سبحان ربي الأعلى. فقيل له في ذلك، فقال: إنما أمرنا بشيء (١).

وروي نحو هذا عن غيره<sup>(٢)</sup>.

قالوا: ومعقول أن التسبيح هو قول «سبحان». والمعروف في الشريعة «سبحان الله» [٢٤/أ] ونحوه، ولا يعرف فيها «سبحان اسم الله»، أو نحوه.

أقول: أصل التسبيح في اللغة: التنزيه، ثم كثر استعماله في النطق بر «سبحان». وجاء هاهنا على أصله بقرينة أنه لم يعرف: «سبحان اسم الله»، كما قلتم.

وتنزيه أسماء الله عز وجل حق لا ريب فيه، ومنه أن لا يسمى غيره بما اختص به أو غلب، كلفظ الله والرحمن والقدوس والحكيم العليم، وغير ذلك، وأن لا تذكر أسماؤه في الهزل واللعب، ولا تذكر عند ملامسة القاذورات، إلى غير ذلك.

والأمر بتنزيه الاسم يدل بفحواه على الأمر بتنزيه المسمَّى؛ لأن تنزيهه سبحانه أوجب وأولى، فقد دلت الآية على كلا الأمرين.

فأما تنزيه الرب عز وجل فإنه يكون بالقول، وقد جعل لـه الشارع علمًا، وهو لفظ «سبحان». وأما تنزيه الاسم فإنه يكون بالعمل، كما تقدم.

فكان النبي الشيئة ثم أصحابه يمتثلون الأمر الثابت بالأولى بقول

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ٤٨٣) إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

«سبحان ربي الأعلى»، ويمتثلون الأمر بتنزيه الاسم بعملهم، كما نهي النبي الشيئة عن أن يقال لإنسان: «ملك الأملاك» (١). وغير كنية من كان يكنى «أبا الحكم»، وقال: «الحكم الله» (٢). وغير اسم من كان يسمَّى «عزيزًا» (٣). بل جاء عنه أنه جاءه رجل، فذكر له أنه طبيب، فقال النبي المسلطة : «أنت رفيق، والله هو الطبيب» (٤). وأن قومًا جاؤوه، وقالوا: أنت سيدنا، فقال: «السيد الله» (٥).

وتبعه أصحابه رضي الله عنهم، بل جاء عن عمر أنه كره التسمِّي بأسماء الملائكة والأنبياء (٦).

<sup>(</sup>۱) يشير إلى حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري في الأدب، باب أبغض الأسماء إلى الله (۲۰۲۳) ومسلم في الأدب، باب تحريم التسمّي بملك الأملاك (۲۱٤۳).

<sup>(</sup>٢) وكناه أبا شريح. أخرجه أبو داود في الأدب، باب تغيير الأسماء (٤٩٥٥) والنسائي في آداب القضاة، باب إذا حكموا رجلًا فقضي بينهم (٥٤٠٢) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو داود في باب تغيير الاسم القبيح (٤٩٥٦) مع أسماء أخرى غيرها النبي ﷺ وترك أسانيدها للاختصار.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في كتاب الترجل، باب الخضاب (٤٢٠٧) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في الرفق (٤٨٠٨) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٦) أخرج إسحاق بن راهويه في «مسنده» (كما في «المطالب العالية»: ١٢/ ١٣١، و«إتحاف المهرة»: ٦/ ٤٣) عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع كل غلام اسمه اسم نبي، فأدخلهم دارًا، وأراد أن يغير أسماءهم، فشهد آباؤهم أن رسول الله عليه سماهم... وإسناده حسن.

وأخرج ابن سعد (٥/٦) أن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان اسمه إبراهيم، فدخل على عمر في ولايته حين أراد أن يغيِّر اسم مَن تسمَّى بأسماء الأنبياء، فغيَّر اسمه، فسمَّاه «عبد الرحمن»، فثبت اسمه إلى اليوم.

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ (العظمة: ٤/ ١٤٨٠) وغيرهم عن =

و في هذا كفاية لمن يفهم.

المشال الثالث: قوله تعالى: ﴿ نَبْزَكَ أَمُّمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٧٨]. وقد قرأ ابن عامر وأهل الشام: «ذو»(١).

قالوا: ولفظ «تبارك» يجيء في الغالب مسندًا إلى الله عز وجل، كقوله تعالى: ﴿ تَبَارَكَ اللهُ الله عز وجل، كقوله تعالى: ﴿ تَبَارَكَ اللهُ أَخْسَنُ الْخَلِقِينَ ﴾ [الأعراف: ٤٥]. ﴿ فَتَبَارَكَ اللهُ أَخْسَنُ الْخَلِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤] وغير ذلك. وكذلك في السنَّة، كما في حديث: «تباركت ربنا وتعاليت» (٢).

والجواب: أن إسناده إلى الاسم نفسه قد جاء في الكتاب، كهذه الآية وغيرها، وفي السنّة كما في الدعاء الآخر: «تبارك اسمك وتعالى جدُّك» (٣).

<sup>=</sup> عمر أنه سمع رجلًا ينادي بمنى: يا ذا القرنين. فقال له عمر: اللهم غفرًا! ها أنتم قد سميتم بأسماء الأنبياء، فما بالكم وأسماء الملائكة!

وانظر: «الروض الأنف»: (٢/ ٦٦)، و «تحفة المودود» (١٨٥).

<sup>(</sup>١) الإقناع في القراءات السبع (٧٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد برقم ١٧١٨ (٣/ ٢٤٥) وأبو داود في الصلاة، باب القنوت في الوتر (٢٥٣) (١٤٢٥) والترمذي في أبواب الوتر، باب ما جاء في القنوت في الوتر (٤٦٣) والنسائي في قيام الليل، باب الدعاء في الوتر (١٧٤٥) من حديث الحسن بن علي رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن أبي سعيد الخدري وعائشة وغيرهما. انظر الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة (٢٤٢، ٢٤٣)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب من رأى الاستفتاح بسبحانك (٧٧٥، ٢٧٧) والنسائي في الافتتاح، باب القراءة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها (٨٩٨)، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب افتتاح الصلاة (٨٠٤).

ولا داعي إلى تأويله؛ لأن معنى «تبارك»: تكاثرت بركته أي خيره.

وأسماء الله تبارك وتعالى كثيرة البركة، فبها تستفاد الخيرات، إذ بها يدعى سبحانه فيجيب، ويُستعان فيعين، ويُستغاث فيغيث، ويُستغفر فيغفر، وبه يُوحَد ويُمجَّد ويُحمَد ويُسبَّح، إلى غير ذلك.

وقد قال ابن الأنباري: «تبارك الله: أي يتبرك باسمه في كل شيء». ذكره صاحب لسان العرب وغيره (١).

فإن قيل: لكن السورة من أولها إنما عددت نعم الرب وبركاته وخيراته عز وجل، ولا يظهر فيها ما يتعلق بالاسم.

قلت: هذا سؤال قوي، وجوابه بحمد الله عز وجل سهل، وهو أن تلك النعم تتعلق باسمين من أسمائه سبحانه، أحدهما: الرحمن، والثاني: الربّ.

ودل على ذلك بناؤه السورة على الأول: ﴿ بِنَهِ النَّوْنَ النِّهِ الرَّحْمَانُ اللَّهِ عَلَى الْأُول: ﴿ بِنَهِ النَّوْنَ النِّهِ الرَّحْمَانُ اللَّهَ عَلَمَ الْقُرْءَ انَ اللَّهِ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ اللَّهَ عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُنْ الللْمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْ

ومعنى الرحمن والرب موافق لذلك، فقد يكون أحد هذين أو كلاهما هو المراد بالاسم.

فإن قلت: إن النعم لا تتعلق بالاسم نفسه، وإنما تتعلق بالصفة التي دلُّ

<sup>(</sup>۱) «اللسان» (برك ۱/ ۳۹٦/۱۰). ونص كلامه في «الزاهر» (۱/ ۱٤۷ – ۱٤۸): « وقولهم (تبارك اسمك وتعالى جدك) فيه قولان: معنى تبارك: تقدس أي تطهر... وقال قوم: معنى تبارك اسمك، تفاعل من البركة، أي البركة تكتسب وتنال بذكر اسمك».

عليها، وهي الرحمانية والربوبية.

قلت: لا مانع من أن يقال: تبارَكَ الاسم الدالُّ على تلك الصفة.

هذا، وإذا أسند التبارك إلى الاسم، فثبوته للصفة من باب أولى، وللربِّ عز وجل أولى وأولى.

وهذا معنى مقصود فيه زيادة في الحمد والثناء والتعظيم. والخروج عن الظاهر بالقول بزيادة لفظ «اسم»، أو بما يصير في معنى الزائد، يلزمه نقص في ذلك المعنى العظيم.

فأما قراءة ابن عامر وأهل الشام، فإن استكثرت على اسم الله عز وجل أن يوصف بأنه ذو الجلال والإكرام، فاجعل قوله: ﴿ ذُو ﴾ خبرًا لمبتدأ محذوف، تقديره: هو، أي الرب، وبهذا توافق هذه القراءة معنى قراءة الجمهور.

وإن شئت فاجعل ﴿ ذُو ٱلجَلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ ثَلَى ﴾ بيانًا للاسم، أي تبارك هذا الاسم، وهو «ذو الجلال والإكرام» لدلالته على ما تضمنته السورة من عظم جلال الله عز وجل، وكثرة إكرامه بالنعم.

وهذا اسم عظيم الشأن، حتى قيل: إنه الاسم الأعظم. وفي حديث رواه أهل السنن وصححه الحاكم على شرط مسلم (١): «أن النبي الشائلة سمع

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في الدعوات (٣٧٧٦) وأبو داود في الصلاة باب الدعاء (١٤٩٥) وابن ماجه في الدعاء، باب اسم والنسائي في السهو، باب الدعاء بعد الذكر (١٢٩٩) وابن ماجه في الدعاء، باب اسم الله الأعظم (٣٨٥٨)، والحاكم في المستدرك (١٨٥٦) من حديث أنس رضي الله عنه. وأخرجه أحمد في «المسند» (١٢٦١١) وقال محققه: إن الحاكم قد وهم في =

رجلًا: «اللهم إني أسألك بأنَّ لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنَّان المنَّان، بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم». فقال النبي السموات والأرض، ألكني الحديث.

وفي حديث صححه الحاكم أيضًا (١): «ألِظُّوا بيا ذا الجلال والإكرام».

والإلظاظ: اللزوم والمثابرة. والله أعلم.

المثال الرابع: في الدعاء النبوي: «باسم الله الذي لا يضرُّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» (٢).

قالوا: إنما المعنى: «لا يضرُّ معه» أي مع الله عز وجل، لأنَّ هذا هو الواقع، وذلك أنه سبحانه وتعالى هو المدبِّر للسماوات والأرض، [٤٦/ب] فما لم يقدِّر الضرر لم يقع، فهو الضار النافع. وأما الاسم نفسه، فأنى له ذلك! ومعية الاسم أظهر ما يتحقق بذكره، وكثيرًا ما يذكر الإنسان اسم الله تعالى، ومع ذلك يصيبه الضرر.

<sup>=</sup> تصحيحه على شرط مسلم، فإن حفصًا لم يخرِّج له مسلم شيئًا (٢٠/ ٦٣). ولم أجد لفظ «الحنّان» في السنن والمستدرك، ولعل المؤلف نقل الحديث من «المشكاة» (٢٢٩٠) وفيه: «الحنان المنان».

<sup>(</sup>١) «المستدرك» (١٨٣٦، ١٨٣٧) من حديث ربيعة بن عامر وأبي هريرة رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «المسند» (٤٤٦) والترمذي في الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أصبح (٣٦١٢) وأبو داود في الأدب، باب ما يقول إذا أصبح (٣٨٦٩) من وابن ماجه في الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى (٣٨٦٩) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

والجواب: أنَّ المعنى على قولكم يصير حاصله: أنه لا ضارَّ إلا أنت يا ربنا. ولا يخفى ما فيه، وبعده عن الأدعية النبوية التي منها: «الخير كله بيديك، والشر ليس إليك»(١).

وقال بعض [أهل] (٢) العلم: المعنى: «لا يضر مع ذكر اسمه شيء» (٣). ويجاب عما تقدم: بأن المراد الذكر الكامل، وهو ما كان على وفق المشروع، مع صدق خشوع وقوة يقين. وقد يشهد لهذا تمامُ الحديث وقصته، ففي المشكاة (٤): «[فكان أبان (راوي الحديث عن أبيه عثمان) قد أصابه طرفُ فالح، فجعل الرجل (الذي سمع الحديث من أبان) ينظر إليه، فقال له أبان: ما تنظر إلي؟ أما، إنَّ الحديث كما حدَّثتك، ولكنِّي لم أقله يومئذ ليُمضى الله عليَّ قدرَه]».

ولعل الأولى أن يكون المراد: لا يضرُّ مع بركة اسمه شيء، وذلك أنَّ من ذكر اسم الله تعالى على وفق المشروع، مع صدق الخشوع وقوة اليقين، استحقَّ أن يحُفَّه الله تعالى ببركة لا يضرُّه معها شيء ما دامت معه. ولما كانت تلك البركة مسبَّبةً عن ذكر الاسم نُسِبت إليه، ثم نزلت معيتها منزلة معية الاسم نفسه.

وأرى هذا تحقيقًا بالغًا. والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل (٧٧١) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) ساقط من الأصل سهوًا.

<sup>(</sup>٣) «مرقاة المفاتيح» (٨/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) «مشكاة المصابيح» (٢٣٩١). وقد ترك المؤلف بعده بياضًا نحو سطرين مع وضع علامة التنصيص، لينقل القصة فيما بعد، فنقلناها.

المثال الخامس: في الدعاء النبوي: «اللهم باسمك أحيا، وباسمك أموت». ذكره ابن عبد السلام، وقال: «معناه: اللهم بك أحيا، وبك أموت، أي: بقدرتك»(١).

أقول: هذا الدعاء كان النبي الشيئة [يقوله] (٢) عند اضطجاعه للنوم كما في «صحيح مسلم» عن البراء (٣): أن النبي الشيئة كان إذا أخذ مضجعه قال: «اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت»، وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، وإليه النشور».

فالحياة والموت فيه بمعنى اليقظة والنوم، والإنسان عند أخذ مضجعه بين يقظة حاضرة ونوم منتظر عن قرب، فكان المستلك الله تعالى على الأمرين معًا.

وقد فسره صاحب «فتح الباري» بقوله: «بذكر اسمك أحيا، وعليه أموت»(٤).

وأقول: هذا، وقوله في المثال السابق: «بسم الله» وأمثلة أخرى ذكروها كلها من أفراد التسمية، كقول من بدأ الأكل: بسم الله.

وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) «مجاز القرآن» (۱۹۸).

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) في كتاب الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم (٢٧١١). وأخرجه البخاري في الدعوات، باب ما يقول إذا نام (٦٣١٢) من حديث حذيفة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) "فتح الباري" (١١/ ١١٣).

المثال السادس: البيت المنسوب إلى لبيد (١):

إلى الحول ثم اسمُ السلامِ عليكما ومَن يبكِ حولًا كاملًا فقدِ اعْتَذَرْ

أقول: هذا البيت في قطعة ذكرها صاحب الأغاني (١٤/ ٩٨) في قصة ذكر فيها أن لبيدًا لما حضره الموت جرى له كيت وكيت، وفيها ذكر قصيدة طويلة. والقطعة التي فيها هذا البيت زعم الراوي أنَّ لبيدًا قالها في تلك الحال. وفي رجال السند من لم أعرفه (٣).

والمشهور أنَّ لبيدًا لم يقل شعرًا بعد إسلامه، وقد ذكر صاحب الأغاني ذلك عن أبي عبيدة، إلا أنه استثنى بيتًا واحدًا، وهو:

الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيتُ من الإسلام سربالًا (٤)

<sup>(</sup>۱) ديوانه (۲۱٤).

<sup>(</sup>٢) يعنى: طبعة بولاق. وانظر: طبعة الثقافة (١٥/ ٣٠٥-٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) رواها أبو الفرج عن أحمد بن عبد العزيز عن عمر بن شبة عن عبد الله بن محمد بن حكيم عن خالد بن سعيد. ولعل الذي ذكر المؤلف أنه لم يعرفه هو عبد الله بن محمد بن حكيم الطائي البصري. وقد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٧٢٨) ولكن لم يزد على أنه روى عن خالد بن سعيد عن عمرو بن سعيد بن العاص وأنه روى عنه عمر بن شبة. وكذلك ذكره في «تهذيب الكمال» في ترجمة خالد (٦١٨) ممن روى عنه.

<sup>(3) «</sup>الأغاني» طبعة الثقافة (10/ ٢٩) ورجح ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٣٠٧/٣) أن البيت المذكور لقرَدة بن نُفَاثة السَّلولي، وهو ثالث أبيات ثلاثة له ذكرها ابن عبد البر في ترجمته (٣/ ٢٦٠). هذا، ويرى إحسان عباس أن أكثر من عشر قصائد قالها لبيد في الإسلام. انظر: مقدمته لديوان لبيد (٢٧).

وفي كتاب «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (١): «[ولم يقل في الإسلام إلا بيتًا واحدًا. واختُلِف في البيت، قال أبو اليقظان: هو...» وذكر البيت السابق، ثم قال: «وقال غيره: بل هو قوله:

ما عاتَبَ المرء الكريم كنفسِه والمرء يُصلِحُه الجليسُ الصالحُ وقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنشدْني (من شعرك) فقرأ سورة البقرة، وقال: ما كنت لأقول شعرًا بعد إذ علّمني الله (سورة) البقرة وآل عمران...]».

وهَبْ أن نسبة هذا البيت: "إلى الحول..." إلخ صحت إلى لبيد، أو إلى غيره ممن يحتج بكلامه، فقد حمله ابن جرير على أن قوله: "السلام" أراد به الاسم المعروف من أسماء الله عز وجل، ثم يقول: إما أن يكون أراد: ثم عليكما اسم السلام، أي: ثم الزما اسم الله. يريد: الزما ذكر اسم الله، ودعا ذكري. وإما أن يكون أراد التبريك عليهما، أي: ثم بركة اسم الله عليكما (٢).

وأقول: لو فرضنا أنه لم يكن له وجه إلا ما حملوه عليه من الزيادة، فه و شذوذ وضرورة، فلا يجوز حمل كلام الله عز وجل عليه.

وهب أن ذلك صحيح فصيح غير ضرورة، فلا شك أنه خلاف الأصل.

وقد ذكرنا الأمثلة التي ذكروها من الكتاب والسنة، وظهر أنه لا حاجة بها إلى الحمل على هذا. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۷۵ – ۲۷٦). وقد وضع المؤلف رحمه الله علامة التنصيص وترك بعدها بياضًا لنقل كلام ابن قتيبة فأوردناه.

<sup>(</sup>۲) «تفسير الطبرى» (شاكر ۱/۱۲۰-۱۲۱).

## [/٤٧] الفصل الرابع لفيظ «الله»

هذا اللفظ اسم لربنا عز وجل، وهو عَلَم، وقد اختلفوا في علميته: أبالوضع، أم بالغلبة التقديرية؟ وفي كونه مشتقًّا أم لا، وعلى الاشتقاق، فمن أي مادة؟

ولا أرى ضرورة هنا إلى تفصيل ذلك، فإنه لا يتوقف عليه معرفة المعنى.

وظاهر أن المراد من هذا اللفظ بالتسمية مدلوله، فمعنى: «باسم الله»: باسم رب العالمين تبارك وتعالى.

وزعم بعضهم أنه يحتمل أن يكون المراد به لفظه، وتكون الإضافة بيانية، أي: باسم هو هذا اللفظ: «الله». وليس هذا القول بشيء.

نعم، مدلول «اسم الله» إما لفظ «الله»، لأنه هو اسم الله؛ وإما جميع أسماء الله عز وجل، لأن المفرد المضاف قد يعمُّ، تقول (١): ابن آدم ضعيف. أي: كل أحد من بني آدم. وستعلم المختار من هذين في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى.



<sup>(</sup>١) في الأصل: «يقول»، وهو سبق قلم.

# الفصل الخامس معنى «باسم الله»

قد عرفت أن المنصور عند المتأخرين في الباء قولان:

أحدهما: أنها للاستعانة.

والآخر: أنها للمصاحبة.

فأما على الاستعانة، فقالوا في تسمية الآكل مثلًا: إن التقدير: باسم الله آكل، وإنها على وزان: «بالقلم أكتب». فاسم الله بمنزلة القلم، أي أنه يتوقف وجود الأكل عليه، كما يتوقف وجود الكتابة على القلم.

قالوا: والمتوقف في الحقيقة هو سلامة الأكل عن النقصان، على ما في الحديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، فهو أجذم» (١). ومعنى «أجذم»: ناقص البركة، ولكن نُنزِّل الأجذمُ منزلة المعدوم، فأقيم توقف سلامة الفعل من النقصان مقام توقف وجوده.

وفيه: أن إفادة السلامة ليس<sup>(٢)</sup> هي أثرًا من آثار الاسم من حيث هو، بل هي أثر بركة يجعلها الله عز وجل لذاكره إذا شاء.

<sup>(</sup>۱) بهذا اللفظ أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۱۲۹) مرفوعًا من حديث أبي هريرة. وهو ضعيف، والمحفوظ لفظ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله...» مع كونه مرسلًا. انظر: «تخريج الكشاف» للزيلعي (۱/ ۲٤) و «التحجيل» للطريفي (ص٣).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

فإن قيل: وكذلك الكتابة ليست أثرًا للقلم من حيث هو، وإنما توجد بأخذه باليد وغمسه في المداد، ثم إمراره على الكاغد مثلًا على الوجه المخصوص، فكما لا يقدح هذا هناك، فلا يقدح ما ذكرتم هنا.

قلنا: الفرق واضح، وهو أن الفعل في «كتبت بالقلم» ينبئ عن بقية الأمور، بخلاف الفعل في قوله: «باسم الله آكل».

ولوسلم ما ذكرتم لم يغن عن الاحتياج إلى توضيح المعنى، فإن المعنى في قولك: «كتبت بالقلم» واضح، ولا كذلك في «باسم الله آكل». فلا بد لتوضيح المعنى من أن يقال: أصل الكلام: ببركة ذكر اسم الله التي أرجو أن يمن الله علي بها أدفع النقصان عن أكلي.

وأما على المصاحبة، فقد عرفت قولهم: «إن باء المصاحبة هي التي يصلح موضعها «مع»، ويغني عنها وعن مصحوبها الحال».

فيقال في «باسم الله آكل»: مع اسم الله آكل، ومسمِّيًا اللهَ آكل. ولكن لما كانت التسمية تطلق على وضع الاسم، وعلى ذكره، والمقصود هنا الثاني، كان الواضح أن يقال في تقدير الحال: ذاكرًا اسم الله آكل.

وقد قالوا في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ آرَكَبُواْفِهَا بِسَـمِ ٱللهِ ﴾ [هود: ٤١]: «الباء للملابسة، والملابسة هي المصاحبة، ولما كانت ملابسة اسم الله عز اسمه بذكره، قالوا: المعنى: اركبوا مسمِّين الله»(١).

لكن يتراءى هنا فرق ما بين قولنا: «مع اسم الله آكل»، وقولنا: «مسمِّيًا الله آكل» ، أو «ذاكرًا اسم الله آكل». وقد يوفّق بينهما بأن المراد بمعية اسم الله

 <sup>(</sup>١) «روح المعاني» (١٢/ ٥٦).

معيَّةُ ذكره، كما تقدم عنهم، فالمعنى: «مع ذكر اسم الله آكل».

لكنهم عدلوا عن هذا، وقالوا: المعنى: «مع اسم الله آكل»، أو «مصاحبًا اسمَ الله آكل». فيقال لهم: وما معنى معية اسم الله ومصاحبته؟

فإن قالوا: بذكره، كما قالوه في ﴿ أَرْكَبُواْفِهَا بِسَمِ ٱللَّهِ ﴾ [هود: ٤١] فقد عاد الأمر إلى: «مع ذكر اسم الله»، أو «ذاكرًا اسم الله». وهو الموافق لقولهم في باء المصاحبة: يغني عنها وعن مصحوبها الحال.

وإن قالوا: معية بركته ومصاحبتها.

قلنا: إن أردتم البركة الموعود بها في حديث: «كل أمر ذي بال...» ونحوه، فهي بركة يجعلها الله تعالى إذا شاء لمن ذكر اسمه.

وعلى هذا، فينبغي أن يتركوا التقدير على أصله: ذاكرًا اسم الله آكل، [٧٤/ب] ويقولوا: المعنى: ذاكرًا اسمَ الله رجاءَ البركة الموعود بها. أو يقولوا: المعنى: مستصحبًا بركة ذكر اسم الله آكل، ومعنى «مستصحبًا»: سائلًا الله تعالى أن تصحبني بركة ذكر اسمه.

وقد قدَّر ابن عبد السلام التسمية بقوله: «أتبرك بذكر اسم الله»(١)، وهو يلاقي ما ذكرنا.

وزعم ابن جرير أن الاسم هنا بمعنى التسمية، وأن المعنى: أقرأ بتسمية الله (٢). وقد عرفت أن المراد من التسمية ذكر الاسم، فيصير التقدير: أقرأ

<sup>(</sup>۱) «مجاز القرآن» (۱۹۷).

<sup>(</sup>۲) «تفسير الطبرى» (شاكر ۱/ ۱۱۵–۱۱۸).

بذكر اسم الله، وهو يقارب ما ذكرنا. وزعم أن ذلك معنى ما رواه عن ابن عباس (١)، والمقصود هنا: إنما هو الموافقة على تقدير «ذكر».

وإن أردتم بركة اسم الله مطلقًا، وقلتم: إنَّ لأسماء الله عز وجل بركةً يمنُّ اللهُ بها على من يشاء، ممن ذكر الأسماء اسمًا اسمًا، وممن لم يذكرها، فيصح أن يقول الداعي: اللهم أصحِبْني بركة أسمائك.

قلنا: هذا يحتاج إلى إثبات من الشريعة، والذي نعرفه أن بركة أسماء الله عز وجل إنما يُتوسَّلُ إلى حصولها بذكر الأسماء على الوجه المشروع. فإن ثبت ما قلتم، بقي التقدير على هذا المعنى: «مستصحِبًا بركة اسم الله»، أي سائلًا الله أن يصحبني بركة أسمائه.

ثم نقول لهم: ما الذي اضطركم إلى العدول عن تقدير المعنى بأن تقولوا: «مسمِّيًا اللهَ آكل»، أي: «ذاكرًا اسمَ الله آكل» على ما هو الأصل في باء المصاحبة، وقد قلتم به في قوله تعالى: ﴿آرَكَ بُواْفِهَا بِسَعِاللّهِ ﴾ (٢) [هود: 13]؟

وعسى أن يكون جوابكم أن المعنى يختل بذلك.

أولًا: لأن المسمِّي عن نفسه يقول: «باسم الله» على سبيل الدعاء والتبرك، وتقدير: «مسمِّيًا الله آكل»، أو «ذاكرًا اسم الله آكل»، ليس فيه إلا الإخبار عن نفسه بأنه يأكل ذاكرًا اسم الله.

<sup>(</sup>١) وهو قوله: «اقرأ بذكر الله ربك، وقم واقعد بذكر الله».

<sup>(</sup>٢) «فيها» ساقط من الأصل سهوًا.

ثانيًا: بأنه لا يعرف في الأدعية والأذكار الشرعية نظير لهذا، وعامة الأدعية والأذكار الشرعية كل منها يكون لفظه بنفسه وحده، أو مع ما تدلُّ القرائن على تقديره دالًا على التعظيم أو السؤال.

وقد قال بعض الأجِلَّة (١): إن ذكر كلمة الجلالة أو تكرارها ليس بذكر شرعي، لأن الاسم وحده لا يفيد معنى.

ثالثًا: هذا الخبر \_ وهو «ذاكرًا اسم الله» \_ يحتاج إلى ما يصدق عليه، والغالب أن المسمّي يقتصر من ذكر الله على قوله «باسم الله»، فإذا جعلناها خبرًا فأين المخبر عنه. وإيضاحه: أن قول القائل: «ذاكرًا(٢) اسم الله آكل» إنما يكون صادقًا إذا وقع منه حال أكله ذكر لاسم الله غير هذه الجملة، إذ لا يمكن أن يكون الجملة الواحدة مخبرًا بها عن نفسها، أي هي الخبر، وهي المخبر عنه.

[43/أ] والجواب عن الأمر الأول: أن «باسم الله» على معنى «ذاكرًا اسم الله» أقيمت عند الشروع في الأمور مقام جميع الأذكار والأدعية التي تناسب الحال.

ونوضح ذلك بمثال: وهو أن يجتمع أربعة، ويقدَّم لكل منهم طعامه، فأما أحدهم فنصراني شرع يذكر اسم يسوع، شاكرًا له على أن رزقه الطعام بزعمه، ويتضرع إليه أن يهنئه أكله، وأن يبارك له فيه، وأن يصرف عنه ضرَّه، وأن ينفعه به، إلى غير ذلك من المطالب.

<sup>(</sup>۱) لعل المقصود شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر كلامه في «مجموع الفتاوى» (۱/ ۲۲۲)، وانظر: «طريق الهجرتين» لابن القيم (۷۳۹).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ذاكر».

وأما الثاني، فشرع يذكر اسم الله، واسم غيره، بنحو ذلك. وأما الثالث، فشرع يأكل بدون ذكر.

وأما الرابع، فموحِّد قد رأى وسمع صنيع أولئك الثلاثة، وحضر طعامه، وهو على عجل، فقال: باسم الله، أي: ذاكرًا اسم الله آكل، أي: أذكر اسم الله لهذه المطالب التي تقدمت ونحوها، ولا آكل بغير ذكر اسمه، ولا بذكر اسم غيره، ولا دونه ولا معه.

غاية الأمر أنك قد تتردد في قوله: «أذكر اسم الله لجميع المطالب المناسبة للحال»، هل يقوم هذا مقام التفصيل، كأن يقول: اللهم لك الحمد على ما رزقتني، اللهم أعذني من الشيطان، اللهم هنئني طعامي، اللهم بارك لي فيه، اللهم اصرف عني ضرره، اللهم انفعني به، اللهم... اللهم...

فنقول: لا بدع في أن يرحم الله عباده، ويخفف عنهم، فيقيم تلك الكلمة مقام تلك الكلمات كلها، وهذا هو الواقع، ولكن بلفظ «باسم الله».

وبهذا عرف الجواب عن الأمر الثاني، فقد عرف من قرائن الحال، وقصد الشارع، وما ينويه المسلم= ما يتم به الكلام، كما تقولون أنتم: إن تقدير المعنى: مصاحبًا اسم الله، وإن القرينة تدل على التبرك.

وأما الأمر الثالث؛ فقد علمت أنّ قولنا: «ذاكرًا اسم الله» قد صار من حيث الدلالة على الدعاء شبيهًا بقولهم: «متبرِّكًا باسم الله»، بل أوضح منه في ذلك وأجمع.

وقد اعترض على تقديرهم بنحو ما ذكر في الوجه الثالث، فأجاب بعضهم بأنَّ ذلك خبر عن نفسه «قياسًا على ما قيل في قولك: أتكلم أنه يجوز أن يكون خبرًا عن تكلم حاصل بهذا القول».

والذي ارتضاه الصبَّان، وقرره البناني في «حواشيه على شرح جمع الجوامع» (١): أن قوله: «باسم الله أو متبركًا باسم الله» إنشاءٌ. قال البناني: «لصدق حد الإنشاء عليه، هو ما يتحقق مدلوله بذكر دالِّه فقط... والتبرك لا يتحقق مدلوله بدون ذكر اللفظ الدال عليه».

وقد نظر فيه بعضهم بما اشتهر أن الحال لا تكون إنشاء.

والجواب: أنّ ذلك في الجملة الحالية، والإنشاء اللفظي، أي: أنَّ الجملة الجملة الحالية لا تكون إنشائية لفظًا، فلا يقع فعل الأمر مثلًا، أو الفعل المنقول إلى الإنشاء لإيقاع العقود مثل بعت وطلَّقت حالًا.

فأما الإنشاء المعنوي فقط، فلا مانع من وقوعه حالًا مفردة، كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَجملة كقوله: ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَجملة كقوله: ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٢].

ومن الأول قوله تعالى: ﴿ آرَكَ بُواْفِهَا بِسَمِ اللَّهِ ﴾ [هود: ٤١]، وقد قدروه: «مسمِّين الله»، كما علمت، والمعنى: أمرهم بالتسمية عند الركوب.

وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصى.



<sup>(</sup>١) طبعة دار الفكر (١/٣).

#### [٤٨] الفصل السادس

إن قيل: لا يزال في النفس من كلمة «اسم» شيء، إذ قد يقال: فلو قيل: «بالله» على معنى «ذاكرًا الله»، لكان أخصر.

والجواب: أنه لو قيل: «بالله» لما ظهر ذاك المعنى، بل يكون الظاهر حينئذٍ أن المعنى: بقدرة الله آكل.

فإن قيل: قد يدعى دلالة القرائن على أن المعنى: «بذكر الله».

قلت: ليست القرائن بغاية القوة حتى تكفي لدفع ذاك المعنى الظاهر: «بقدرة الله آكل»، وإنما كانت كافية في «باسم الله» بتقدير (١) احتمال ذاك المعنى، أعني بتقدير القدرة.

فإن قيل: فلم لم يقل: «بذكر الله»؟

قلت: لو قيل ذلك لكان على تقدير: «بذكر اسم الله»، لأن الذكر هنا هو اللساني، وما دام على أصله، فإنما يقع على الاسم، إلا أنه كثيرًا ما يحذف الاسم لظهور المعنى، أو يضمن الذكر معنى المدح والتعظيم، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَذَ كُرُوا الله ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، أو الذم ونحوه كما في قوله تعالى فيما قصه عن قوم إبراهيم: ﴿ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ ﴾ [الأنبياء: ٦٠] أي: يذكر الأصنام، أي: يتوعدها أو يذمّها.

وقد جاء في القرآن الإثبات وعدمه، قال تعالى: ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَرَبِّكَ وَبَّنَتْلْ إِلَيْهِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تقدير».

تَبْتِيلًا ﴾ [المزمل: ٨]. ﴿ وَالذَّكُرِ السَّمَ رَبِّكَ بُكُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴾ [الإنسان: ٢٥]. وقال عز وجل: ﴿ وَالذَّكُر رَبَّكَ كَثِيرًا ﴾ [آل عمران: ٤١]. ﴿ وَأَذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةُ وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُو وَٱلْأَصَالِ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥].

فإن قيل: فكلُّ من لفظ «ذكر»، ولفظ «اسم» إذا اقتصر عليه، اقتضى تقدير الآخر، فلماذا أوثر «باسم الله» على «بذكر الله» هنا، وعكس في مواضع مثل قوله تعالى: ﴿فَأَسْعَوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾ [الجمعة: ٩]؟

قلت: لكل مقام مقال، فقول عالى: ﴿فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ المراد بالذكر: الصلاة والخطبة، من إطلاق الجزء وإرادة الكل، والجزء هو الذكر، لا نفس الاسم.

والمقصود في التسمية على الأكل ونحوه: هو أن يقع من الإنسان كلام هو في نفسه ذكر، و «باسم الله» أدلُّ على ذلك من «بذكر الله»، ولأنه دار الأمر بين أن يترك لفظ «ذكر» أو أن يترك لفظ «اسم»، والأولى في مثل هذا حذف «ذكر».

أما أولًا: فلأن الأصل «ذكر اسم الله» والمعروف في الحذف هو حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه. وعليه، يبقى لفظ الجلالة على أصله. ولو قيل: «بذكر الله» لكان المعنى أن لفظ «اسم» حذف، وأقيم لفظ الجلالة مقامه، والتنازع إنما كان بين لفظي ذكر واسم؛ فلأن يحذف أحدهما ويقام الآخر مقامه أولى من أن يحذف أحدهما ويقام لفظ ثالث مقامه.

وأما ثانيًا: فلأن ذكر الاسم ينحل إلى شيء من الإنسان، وهو الذكر، وشيء لله عز وجل، وهو الاسم، فاطراح الأول أولى.

وأما ثالثًا: فلأن باء المصاحبة في «باسم الله» بمنزلة العوض عن لفظ «ذكر»، لما مر أن التقدير يكون: «مسميًا الله»، والتسمية هنا هي ذكر الاسم، فيكون التقدير: «ذاكرًا اسم الله».

ولو قيل: «بذكر الله» لما كان هناك ما يكون بمنزلة العوض عن لفظ «اسم».

وأما رابعًا: فلأنه \_ كما تقدم \_ يقصد بالتسمية الرد على المشركين، فلو قيل: «بذكر الله» لكان المتبادر الرد على من يذكر غير الله تعالى، أي من الذوات، فلا يظهر منه الرد على من يذكر من المشركين أسماء لا مسمى لها، كما تقدم، بخلاف «باسم الله» فإن فيها إشارة إلى ذلك.

ولنكتف بهذا القدر، فإن أمثال هذه الأسئلة لا نهاية لها، ولا ينبغي التشاغل بها إلا بما هو كالأنموذج مما يكون إيراده ظاهرًا. والله أعلم.



## [1/٤٩] الفصل السابع

قد ينطق بالمتعلق، فمن ذلك ما جاء في صحيح مسلم (١) من حديث أبي سعيد: أن جبريل (٢) أتى النبي المسلطة فقال: «يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك».

والأولى في هذا الموضع أن تكون الباء للإلصاق، على تضمين «أرقيك» معنى «أستشفي لي (٣)»، فكأنه قال: أسأل الله باسمه أن يشفيك.

وسؤال الله تعالى باسمه وارد كما في الدعاء النبوي: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سمَّيت به نفسك...»(٤).

و يجوز أن تكون للاستعانة، على معنى: أرقيك بذكر اسم الله، فإن الرقية تكون بالكلام، كما تقول: أرقيك بـ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ... ﴾. وتقرأ السورة.

و في «صحيح مسلم» (٥) أيضًا من حديث عائشة قالت: «كان إذا اشتكى رسول الله ﷺ رقاه جبريل، قال: بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن

<sup>(</sup>١) في كتاب السلام، باب الطب والمرض والرقى (٢١٨٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «جبر».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولعل المقصود: لك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢٤٦/٦) برقم ٣٧١٢ وغيره. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤) أخرجه أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>٥) في كتاب السلام، باب الطب والمرض والرقى (٢١٨٥).

شر حاسد إذا حسد، و شر كل ذي عين».

وسند حديث أبي سعيد أثبت.

وقول في هذا: «بسم الله يبريك» يحتمل أن المتعلق محذوف، والتقدير: «باسم الله أرقيك، هو يبريك» ليوافق الرواية الأولى. ويحتمل غير ذلك.

وقد تقدم في الفصل الثالث دعاء النبي المنطقة عند النوم: «اللهم باسمك أحيا، وباسمك أموت» (١).

وتقدم أن المراد بالحياة والموت فيه: اليقظة والنوم، ومعنى الباء المصاحبة، على ما قدمناه، أي: ذاكرًا اسمك أُتِمّ يقظتي، وذاكرًا اسمك أنام، أي: أذكر اسمك لكل ما يهمني في يقظتي ونومي.

و في حديث آخر: «باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه» (٢). والمعنى أيضًا: ذاكرًا اسمَك ربي وضعتُ جنبي.

وأما قوله: «وبك أرفعه» فالمعنى \_ والله أعلم \_: وبمشيئتك أرفعه.

وقد جاء في رواية: «بك وضعت جنبي» وهو من تصرف الرواة.

وبقيت أحاديث غير هذه، فينبغي أن يفسَّر كلَّ منها بما هو الظاهر فيه، ولا ملجئ إلى تكلف جعل الجميع على وتيرة واحدة.

<sup>(</sup>۱) سبق في (ص٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات، بعد باب التعوذ والقراءة عند المنام (٦٣٢٠) ومسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم (٢٧١٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

#### مهمـــة

جاء من حديث عائشة وغيرها فيمن نسي أن يسمِّي أول طعامه أنه ينبغي له أن يقول حين يذكر: «باسم الله أوله وآخره»(١).

ولم أر من تعرض لتوجيهه، والذي يظهر لي أن «بسم الله» على أصلها، والمعنى: ذاكرًا اسم الله آكل. وقوله: «أوله وآخره» ظرف، والتقدير: أقولها أوله وآخره، أي: قضاءً لقولها أوله، وأداءً لقولها آخره. والله أعلم.



<sup>(</sup>۱) حديث عائشة أخرجه الترمذي (۱۹۲۰) وأبو داود (۳۷۱۷) وابن ماجه (۳۲٦٤) كلهم في كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

# [٤٩/ب] الفصل الثامن ﴿الرَّحْمَانِ الرَّحِيــــــِ

هما اسمان مشتقان من الرحمة، وقد كثر الكلام فيهما، والذي يتلخص لي أنهما اسمان مشتقان من الرحمة، يدلّان على المبالغة، إلا أن «الرحمن» اشتق من (رحم) معتبرًا فيه اللزوم، حملًا له على ضدّه: «خشي».

قال سيبويه: وأما خشيتُه، فأنا خاش، والقياس خش، فالأصل أيضًا: خشيت منه، فحمل على رحِمْتُه، حملَ الضدِّ على الضدِّ. ولهذا جاء الفاعل منه على خاش والقياس: خش، لأن قياس صفة اللازم من هذا الباب «فَعِل». وكذا كان قياس مصدره «خَشى»، فقيل: خشية، حملًا على رحمة (١).

أقول: وقد عرف من عادتهم أنهم إذا حملوا لفظًا على آخر في شيء عادوا فحملوا الآخر عليه في شيء آخر. فلما حملوا «خشي» على «رحم» في تعديته بنفسه، و في صبغة الصفة منه، والمصدر = عادوا فحملوا «رحم» على «خشي» في اعتباراته كأنه لازم حتى اشتقوا منه صيغة فعلان، فقالوا: رحمان، كما قالوا: رجل خشيان. ولا يلزم من حمل اللفظ على اللفظ حمله عليه في كل شيء.

<sup>(</sup>١) هذا النص منقول من «شرح شافية ابن الحاجب» للرضي (١/ ٧٣).

ولفظ سيبويه في «كتابه» (٤/ ١٩): «وقالوا: خشيتُه خَشْيةٌ وهو خاش، كما قالوا: رحِمَ وهو راحِم، فلم يجيئوا باللفظ كلفظ ما معناه كمعناه، ولكن جاؤوا بالمصدر والاسم على ما بناء فعله كبناء فعله».

هذا، وصيغة «فعلان» فيها مبالغة، فإن من مواقعها عندهم أن تكون من المواد التي تدل على الامتلاء، مثل شبعان، وريّان. ثم قد يعتبرون الامتلاء المعنوي، فتجيء المبالغة، وذلك في قولهم: غضبان، وقد قالوا: غضب كفرح. ومن قواعدهم أن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، فغضبان أبلغ من غَضِب.

وقال الصغاني: «امرأة خشيانة: تخشى كل شيء»(١). وذاك هو المبالغة.



<sup>(</sup>۱) «التكملة والذيل والصلة» (٦/ ٤٠٨).

#### فصول ملحقة<sup>(١)</sup>

## [ل٥٥/أ] فصل [تعجرُف المشركين في اسم «الرحمن»]

وقع من مشركي قريش تعجرُف في شأن الاسم الكريم «الرحمن». قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱللَّهُ ثَلَا اللَّهُ تَبارك وتعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱللَّهُ ثُلُواً لِلرَّحْمَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنَسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَلَا تَعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَنُ أَيّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى وَلَا تَجَهَر بِصَلَائِكَ وَلَا تُحَافِق بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ١١٠].

أخرج ابنُ جرير وغيره (٢) عن ابن عباس قال: صلَّى [رسولُ] (٣) الله الخرج ابنُ جرير وغيره (٢) عن ابن عباس قال: يا اللهُ، يا رحمنُ، فقال اللهُ بمكة ذات يوم، فدعا الله تعالى، فقال في دعائه: يا اللهُ، يا رحمنُ، فقال المشركون: انظروا إلى هذا الصابئ! ينهانا أن ندعو إلهين، وهو يدعو إلهين!

و في «الصحيحين» وغير هما (٤) عنه قال: نزلت ورسول الله والله والله

<sup>(</sup>١) الفصول الآتية مأخوذة من مسودة أخرى للمصنف في تفسير البسملة. انظر: مقدمة التحقيق.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٩/ ٤٦١) إلى ابن جرير وابن مردويه. والمصنف صادر عن «روح المعاني» (٨/ ١٨٠). وانظر «تفسير الطبري» (١٥/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) زيادة لازمة.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٧٢٢)، ومسلم (٤٤٦).

المشركون سبُّوا القرآن، ومَن أنزله، ومَنْ جاء به. فقال الله لنبيه وَلَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وفي بعض الآثار: كان النبي الشيئة يرفع صوته ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان مسيلمة قد تسمَّى الرحمن، فكان المشركون إذا سمعوا ذلك من النبي الشيئة قالوا: قد ذكر مسيلمة [إله اليمامة، ثم عارضوه بالمكاء والتصدية والصفير، فأنزل الله تعالى هذه الآية](١) أخرجه ابن أبي شيبة كما في «روح المعاني»(٢).

وقال تعالى: ﴿ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِى أُمَّةٍ فَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِهَا أُمَّمُ لِتَتَلُّوا عَلَيْهِمُ الَّذِى آوَحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّمْنَنِ قُلْ هُوَرَبِي لَا إِلَهَ إِلَاهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ﴾ [الرعد: ٣٠].

في «روح المعاني» (٤/ ١٨٥) (٣): «وعن قتادة وابن جريج [ومقاتل أن الآية نزلت في مشركي مكة لما رأوا كتاب الصلح يوم الحديبية. وقد كتب فيه عليٌّ كرَّم الله تعالى وجهه: «بسم الله الرحمن الرحيم»، فقال سهيل بن عمرو: ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة](٤).

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين مكانه في الأصل نقاط، ولعل المصنف أجَّل تكملة كتابة الأثر لحين التبييض.

<sup>(</sup>٢) «روح المعاني» (٨/ ١٨٣). وقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» عن سعيد (١٨٨٤).

<sup>(</sup>٣) طبعة دار الكتب العلمية (٧/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) ترك المصنف هنا بياضًا في الأصل فأكملناه من مصدره. وانظر الأثر في "تفسير البغوى" (٢/ ٥٣١).

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُنُوًا أَفِ يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُنُوًا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُّ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّهَانِ هُمَّ كَنْفِرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٦].

وفي «روح المعاني» (٥/ ٣٥٨)(١): «وقيل: المراد بذكر الرحمن: ذكرُه ﷺ هذا اللفظ وإطلاقه عليه، والمراد بكفرهم به قولهم: ما نعرف الرحمن إلا رحمان اليمامة...».

وفي "صحيح البخاري" في كتاب الشروط ــ باب الشروط في الجهاد إلى حريب النبي على النبي الله المشركين للصلح): أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب: باسمك اللهم، كما كنت تكتب....».

وقد أشكل وجهُ هذا التعجرف، فقيل: إن القوم لم يكونوا يعرفون هذه الكلمة لا عَلمًا ولا وصفًا.

وهذا مردود بأمور:

الأول: أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد أخبر عنهم بقوله في شأن عبادتهم الملائكة: ﴿ وَقَالُواْ لَوَ شَاءَ ٱلرَّمْنَ مَا عَبَدْنَهُمُ ﴾ [الزخرف: ٢٠]. كما أخبر عنهم بقوله: ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوَ شَاءَ ٱللهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلاَ ءَابَآؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيَّوْ﴾

<sup>(</sup>١) طبعة العلمية (٩/٤٦).

<sup>(</sup>۲) برقمي (۲۷۳۱، ۲۷۳۲).

[الأنعام: ١٤٨](١).

وقال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ التَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا السَّحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٦].

وفي "صحيح مسلم" وغيره (٢) في قصة غزوة ذي قَرَد: أنَّ عبد الرحمن الفزاري أغار على إبل النبي المُسْلَقَةُ، وأنَّه قتَل بعضَ الفرسان من الصحابة، ثم قتله أبو قتادة. فهذا الرجل كان مشركًا، والغالب أن يكون ولد قبل المبعث ثم قُتل مشركًا.

[ل٥٥/ب] قال ابن جرير (٣): وقد أُنشِد لبعض الجاهلية الجهلاء (٤):

ألا ضربت تلك الفتاةُ هجينَها ألا قضب الرحمنُ ربي يمينَها قال: وقال سلامة بن جَندل الطُّهَوي (٥):

عجِلتم علينا عجلتَينا عليكم وما يشأ الرحمنُ يعقِدُ ويُطلقِ الشاني: أنَّ النبي اللَّيْ لا يجوز أن يخاطبهم بما لا يعرفون بنحو:

<sup>(</sup>١) تخريج الآية من المصنف.

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (۱۸۰۷) وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۱۲۵۱۸) وأبو داود (۲۷۵۶) وابن حبان (۷۱۷۳) وغيرهم. وانظر: «مفردات القرآن» للفراهي (۱۸۷).

<sup>(</sup>۳) في «تفسيره» (۱/ ۱۳۱).

<sup>(</sup>٤) البيت للشنفرى. انظر: «الاشتقاق» لابن دريد (٥٩) وروايته في «ديوانه» (٤٠) خالية من الشاهد.

<sup>(</sup>٥) انظر: «ديوانه» (١٨٤) و «الأصمعيات» (١٥٢). وانظر شواهد أخرى في «مفردات القرآن» للفراهي (١٨٦ ـ ١٨٩).

﴿ أَسَجُدُواْ لِلرَّحْمَانِ ﴾ [الفرقان: ٦٠].

الثالث: أنَّ الله تعالى ذمَّهم على قولهم: «وما الرحمن». ولو كانوا غير عارفين معناه ما استحقُّوا الذمَّ.

وقال الأكثر: إنَّ تعجرفهم من تعنَّتهم. وهذا هو الظاهر، ولكنه يحتاج إلى بيان.

فأقول: قد أخبر الله تبارك وتعالى عنهم بقوله: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُوا لَا شَمْعُوا لِمِكْذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَّافِيهِ لَعَلَّكُو تَغْلِبُونَ ﴾ [فصلت: ٢٦]. فبان بهذا أنَّ القوم لم يكونوا يراعون في معارضة النبي النَّيْظُ الإنصاف ولا ما يقرب منه، بل إن تيسَّرت لهم شبهة قد ينخدع بها من لم يسمع كلام النبي النَّيْظُ بتمامه طاروا بها فرحًا، ورقصوا لها طربًا. وإن لم يتيسَّر لهم ذلك تشبثوا بمغالطة يعرفون بها فركان يحملوا كلامه على ما يعرفون أنه غير مراده، ثم يلغون بذلك، ويشنعون به، ويبنُون عليه.

وكان يلذُّ لهم ذلك لعلمهم أنَّ ذلك يُحزن النبي السَّنَةُ حتى يكاد يبخَع نفسه \_ بأبي هو وأمي \_ لأنَّ الناصح الشفيق لا يُحزنه أن يعارضه المنصوح بشبهة قد يظنها المنصوح حقَّا، كما يُحزنه أن يشغب عليه بمغالطة يعرف الشاغبُ نفسه بطلانها، ولاسيما إذا نسب إلى الناصح ما ينافي نصحه، ولكن القوم \_ كما هو متواتر عنهم \_ لم يبلغوا في الوقاحة إلى درجة المكابرة المكشوفة أو الكذب المكشوف.

إذا تقرر هذا، فالظاهر أنَّ بعض سفهائهم سمع النبي ﷺ يقول: «يا الله، يا رحمن»، كما في الأثر السابق أو نحو ذلك، فأوحى الشيطان إلى ذلك

السفيه أن يشغب بأنَّ معنى ما سمعه من النبي عَلَيْ إنما هو إثباتُ أنَّ الرحمن إله آخر غيرُ الله عزَّ وجلَّ، فأخذها منه السفهاء ولَغَوا بها. وأكثرهم يعلم حقيقة الحال، ولكنَّ مقصودَهم الغلَبُ بأيِّ وجه كان، كما أخبر الله تعالى عنهم لما قيل لهم: ﴿ أَسَجُدُواْ لِلرَّحُنُنِ ﴾ بنوا على ذلك الشغب المتقدم، فقالوا: ﴿ وَمَا ٱلرَّحْمَنُ ﴾ زاعمين أنه قد عُرِف عن النبي الله أنه يعني بالرحمن إلها غير الله، وأنهم لا يدرون ما ذلك الإله. ثم صاروا يشغبون ويستهزئون كلما سمعوا من النبي الله عنه أنه يعني بها غير الله.

وكان مما يغيظهم من هذا الاسم وقوعُه في البسملة المخالفة لتسميتهم. فإنهم كانوا يقولون في أوائل كتبهم ونحوها: «باسمك اللهم»، فخالفهم النبي المنتفية، وقال: «بسم الله السرحمن السرحيم»، فيقولون في أنفسهم: إنَّ هذا الرجل إنما يريد خلافنا، هَبْه اضطُرَّ إلى مخالفتنا في عبادة غير الله تعالى لأنه يراها باطلا، فما باله يخالفنا في هذه الكلمة التي مضى عليها سلفنا، وليس في معناها شيء ينكره محمد، وهي: «باسمك اللهم»! فمخالفته لنا ولسلفنا فيها دليل ظاهر على أنه يحبُّ خلافنا وهدم كلِّ ما نحن عليه، وإن كان يعلم أنه حقُّ.

وهذه شبهة من شبههم تؤثّر على من لم يكثُر منهم سماعُ القرآن أو سماعُ كلام النبي الله تبارك وتعالى رسوله أن لا يجهر في صلاته بأصحابه بقراءته، ولاسيما ما كان فيه ذكرُ الرحمن، ولاسيما البسملة التي يشتدُ إنكار المشركين بها. وذلك لئلا يسمعوه، فيلغَوا، وينغّصوا عليه وعلى أصحابه صلاتهم.

ويظهر أنَّ هذا أصلُ مشروعية الإسرار بالبسملة في الصلاة، بقيتْ على رأي من يقول بذلك، كما بقي الرمل والاضطباع في الطواف وغيره من الأعمال التي شُرعت لمعنى، ثم زال ذلك المعنى، وبقيت لحِكم أخرى، منها: تذكير المسلمين بما كان عليه أول هذا الدين.

[ل٥٦/أ] وأما ما في «الصحيح» من كلام سهيل بن عمرو، فقد اختلفت الروايات في حكاية قوله. والذي عند ابن إسحاق عن الزهري في هذه القصة: «ثم دعا رسول الله والله علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، فقال: اكتب «بسم الله الرحمن الرحيم». قال: فقال سهيل: لا أعرف هذا. ولكن اكتب «باسمك اللهم»(١).

فظاهر هذا مع ما تقدَّم أنَّ سهيلًا إنما أنكر البسملة لمخالفتها ما مضوا عليه من قولهم: «باسمك اللهم». وقوله: «لا أعرف هذا» يعني أنَّ السنة التي نعرفها هي: «باسمك اللهم». و «بسم الله الرحمن الرحيم» غير معروفة عندهم، أي غير معروف الابتداء بها.

فأما ما وقع في «الصحيح» من قوله: «أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي»(٢) ربما يكون من الرواية بالمعنى، كأنَّ بعض الرواة فهم أنَّ إنكار سهيل

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» (۲/ ۳۱۷). وقد وضع المصنف تخرجة بعد كلمة «هذا» وكتب في الحاشية: «وصله في مسند أحمد (٤/ ٣٢٥)». وهو برقم (١٨٩١٠) في طبعة الرسالة. أخرجه من طريق يزيد بن هارون عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم.

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (٥/ ٣٣١).

لـ «بسم الله الرحمن الرحيم» إنما هو لما عُرِف عنهم من الشغب في هذا الاسم الشريف «الرحمن».

ويحتمل أن يكون من إطلاق الجزء وإرادة الكل. أُطلق «الرحمن»، وأُريد البسملة كلها. وقد يشهد له قوله: «ما هي» كما في أكثر روايات «الصحيح» وأوثقها.

وما وقع في بعض الروايات «ما هو» من تصرُّف الرواة (١). ظنَّ أنَّ الضمير [عائد] على الاسم «الرحمن» بمعناه الحقيقي.

والحديث في «الصحيح» من رواية عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. وقد رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق، فوقع في نسخة المسند المطبوعة (٤/ ٣٣٠)<sup>(٢)</sup>: «فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو. وقال ابن المبارك: ما هو». كذا، والظاهر أن الأولى: «ما هي». وهي [رواية]<sup>(٣)</sup> عبد الرزاق عن معمر. وتكون رواية ابن المبارك عن معمر: «ما هو». ورواية عبد الرزاق أثبت؛ لأنه لزم معمرًا، وسمع من كتبه. وسماع أابن]<sup>(٤)</sup> المبارك من معمر كان من حفظه كما يعرف من ترجمة معمر.

وقوله: «فوالله لا أدري ما هي» \_ يريد والله أعلم البسملة \_ محمله: أنه لا يدري أينبغي أن يصدَّر بها الكتب أم لا، أو أحقُّ هي أم باطل.

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۷/ ۰۰۲).

<sup>(</sup>٢) وكذا في طبعة مؤسسة الرسالة (٣١/ ٢٤٩) برقم (١٨٩٢٨).

<sup>(</sup>٣) زيادة لازمة.

<sup>(</sup>٤) ساقط من الأصل.

وبالجملة، فالظاهر أنَّ سهيلاً إنما أنكر البسملة، والله أعلم.

وأما ما في بعض الآثار أنهم كانوا يقولون: لا نعرف الرحمن إلا رحمان اليمامة (١)، فإن صحَّ فمرادهم: لا نعرف الرحمن الذي هو غير الله.



<sup>(</sup>۱) رُوي ذلك عن مجاهد عند ابن المنذر \_ كما في «الدر المنثور» (۹/ ۱۵ - ۵۱۵) \_. وعن عطاء عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ ۲۷۱۵).

#### فصل

### [اختصاص «الرحمن» بالله تبارك وتعالى]

اشتهر بين أهل العلم أنَّ «الرحمن» مختصُّ بالله تبارك وتعالى، فاعترض بإطلاق أهل اليمامة على مسيلمة، فأجيب بأنَّ ذاك من تعنُّتهم في كفرهم، فتوهَم بعضُ الناس أنَّ معنى الاختصاص أنَّ الله تعالى منع بقدرته التسمِّي فلا يستطاع أن يسمَّى به غيرُه، كما قيل به في «الله».

وتوهَّم غيرُه أنَّ المعنى أنه لم يُطلَق في لغة العرب على غيره، فاعترضوا ذاك الجواب وطوَّلوا. وإنما معنى الاختصاص ما قاله ابن جرير (١): «لله جلَّ ذِكرُه أسماءٌ قد حرَّم على خلقه أن يتسمَّوا بها، خصَّ بها نفسه دونهم، وذلك مثل الله والرحمن والخالق. وأسماءٌ أباح لهم أن يسمِّي بعضهم بعضًا بها، وذلك كالرحيم والسميع والبصير...».

وقد كان ذلك محرَّمًا قبل بعثة محمد الشَّكُ بما قام على الناس من الحجة وبلغهم من شرائع الأنبياء من وجوب تعظيم الربِّ عزَّ وجلَّ والتأدُّب مع أسمائه وصفاته. فقد علم أهل اليمامة أنَّ «الرحمن» اسم لله عزَّ وجلَّ، وأنه لم يتسمَّ به غيرُه ممن سبق، فصار بذلك مختصًّا به. فإقدامُهم مع ذلك على التسمية به مخالفٌ لما قامت عليهم الحجةُ به من وجوب تعظيم الله عزَّ وجلَّ. فذاك معنى التعنُّت في كفرهم.

<sup>(</sup>۱) في «تفسيره» (۱/ ۱۳۳).

وأما المنع، فقال ابن جرير (١): «... ثم ثنَّى باسمه الذي هو الرحمن، إذ كان قد منع أيضًا خلقَه التسمِّي به...».



<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

#### [ل٥٦٠/ب] **الرحمة**

العرب بلسانها وفطرتها تعرف معنى الرحمة، وتصف بها الخالق عزَّ وجلَّ مع علمها بأنه سبحانه ليس من جنس البشر ولا غيرهم من الخلق. وجاء الكتاب والسنة مملوئين بوصف الرب تعالى بالرحمة. وجاء أول كتابه: ﴿ بِنَهِ النَّهُ إِنَّ النَّعِيمِ الْ الْحَكَمَدُ يَلِّهِ رَبِّ الْعَكَلَمِينَ ﴾. وسسمَّى نفسه: الرحمن، الرحيم، الرؤوف، أرحم الراحمين.

ولم يشتبه معنى ذلك على أحد من العرب، ولا شكَّ فيه أو تأوَّله أحد من الصحابة والتابعين، فثبت أنَّ وصفَ الله تبارك وتعالى بالرحمة على ما يفهمه الناس بفِطرهم حتى لا يجوز أن يرتاب فيه مؤمن بالله وكتبه ورسوله.

ولكن كثيرًا من الناس أبوا ذلك، وقالوا: «الرحمة» لغةً: رقَّة القلب، كما فسرها بذلك أهل اللغة، وهذا مستحيل في حقِّ الله تبارك وتعالى. والمتكلمون يعرِّفونها تعريفًا يُعلم منه أنها مستحيلة في حق الله تبارك وتعالى، فلابد من تأويل الرحمة إذا وُصِف بها الرب عزَّ وجلَّ بالإحسان أو إرادته.

فيقال لهم: أما تفسيرها برقة القلب فهو تفسير غير محقَّق، وإنما رقة القلب كناية عن الرحمة. وإنما فسَّرها بذلك المتكلِّفون من أهل اللغة وغيرهم، فإنَّ معنى الرحمة أظهر من أن يحتاج إلى تفسير. ولذلك لم يتعرَّض لها الأوائل كابن جرير وغيره. وهذه الألفاظ الواضحة المعنى إذا تكلَّف الإنسان تفسيرَها وقع غالبًا في التخليط؛ على أننا نعلم أنَّ أهلَ اللغة ولاسيما المتأخرين منهم يتسامحون كثيرًا في تفسير الألفاظ.

ونحن نجد من بقي على الفطرة من العرب يصفون الرجل بالرحمة مع ذهولهم عن القلب ورقّته، ويصفون الربَّ عزَّ وجلَّ بالرحمة ولا يتصورون له قلبًا ولا رقَّة قلب.

وأما تفسير المتكلمين إياها، فينظر فيه، فإن كان ظاهر الاختصاص بالمخلوق فهو تفسير لرحمة المخلوق فقط. والمعنى المطلق إذا فُسِّر باعتبار تقيُّده كان التفسير مقيَّدًا. ولا ينافي ذلك ثبوت الرحمة لله عزَّ وجلَّ بغير ذاك التفسير المقيَّد. وإن كان تفسيرًا مطابقًا للرحمة المطلقة على الحقيقة فلابد أن يكون ثابتًا لله تبارك وتعالى.

وأما تأويلكم إياها بالإحسان أو إرادته، فمردودٌ عليكم. فإننا نعلم أنَّ العرب الذي سمعوا القرآنَ وصحبوا النبيَّ وَاللَّهُ كانوا يفهمون من رحمة الله عزَّ وجلَّ معنَّى وراء ذلك. فإن قلتم: وما هو؟ قلنا: هو الرحمة.

فإن قلتم: وما هي الرحمة؟ قلنا: إن كنتم تعرفون العربية حقَّ معرفتها، فسؤالُكم تعنُّت؛ وإلا فأخبرونا: أيَّ لسانٍ تتقنونه حتى ننظر من يترجم لكم به!

فإن قلتم: نحن نعرف اللسان المنطقي الذي يفسِّر بالحدِّ المبني على الجنس والفصل، كقولنا في الإنسان: حيوان ناطق.

قلنا: قولكم هذا رأس مالكم في الحدود، وليس هو عندكم حدًّا صحيحًا، وقد ملأتم الكتب بالاعتراضات عليه والأجوبة! ومع ذلك فهو بألفاظ عربية، والعربي يفهم المقصود بالإنسان أوضح مما يُفهِم قولُكم: «حيوان ناطق».

فكذلك الرحمة المطلقة، لو حاولنا أن نحُدَّها بمنطقكم فقد لا يتأتَّى، وإن تأتَّى فقد يحتمل المناقشات. ولو سلِمَ لكان أخفى في الدلالة على المعنى من لفظ الرحمة!

وأنتم تسمُّون الحدَّ: «القول الشارح»، والشرح إنما يُحتاج إليه فيما ليس بالواضح، وإنما يكون بأوضح من المشروح، ومعنى الرحمة بيِّن بنفسه.

فإن أبيتم وقلتم: قلوبُنا غُلْف عن فهم الرحمة حتى تحدُّوها لنا حدًّا منطقيًّا. قلنا: فدعوها لأهلها، وهم المؤمنون بها!

وهذا آخر الكلام معكم هنا. والله المستعان.



#### مسألــة

اختلف الناس في البسملة، فقال بعضهم: هي آية من الفاتحة. وقال بعضهم: ليست من نفس السورة، وإنما هي آية نزلت للفصل بين السور.

وتفصيلُ الأقوال وحججها (١) وبيانُ الراجح منها، له موضع آخر. وإنما أذكر هنا الحجج التي من نفس النظم الكريم، فأقول:

مما احتج به النفاة على أنها ليست آية من الفاتحة بأنها لو كانت منها لكان الظاهر أن يقال: «والحمد لله رب العالمين» بالعطف؛ وبأن فيها «الرحمن الرحيم»، ثم جاء هذان الاسمان في الفاتحة. ومثل هذا التكرار إنما يقع في السورة الواحدة بعد فصل بكلام تكون فيه مناسبة لذلك.

فأما الحجة الأولى فليست بقائمة؛ لأنَّ للوصل شروطًا لم تجتمع هنا، واذكر قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَ اَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمَدُ لِلّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ [المؤمن: ٦٥] (٢)، وقوله فيما أخبر به من دعاء إبراهيم عليه السلام: ﴿ رَبِّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿ رَبِّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حجاجها»، وكذلك فيما بعد: «الحجاج التي». وهو من سبق القلم.

<sup>(</sup>٢) تخريج الآية من المصنف. والمقصود سورة غافر، وكذا اسمها في المصاحف الهندية.

<sup>(</sup>٣) هذا التخريج أيضًا من المصنف.

وأما الحجة الثانية، فإن ابن جرير مع أنه يرى أن البسملة ليست من الفاتحة حكاها متبرّعًا منها (١). وهي أيضًا غير سديدة، إذ قد يقال: إن الاسمين الكريمين ذُكِرا في البسملة تقريرًا لاستحقاق الله عزَّ وجلَّ البداءة باسمه، وإشارة إلى حصول مطالب المبتدئ التي تقدمت الإشارة إليها. وذُكرا بعد الحمد لما يأتي.

وقد حكى ابن جرير عن المحتجين أنهم يزعمون أن أصل التركيب: الحمد لله الرحمن الرحيم رب العالمين، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله(٢). ولو صح لما أفادهم؛ لأن الاسمين الكريمين بعد الحمد لله على كل حال.



<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبرى» (۱/٦٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر ما يأتي في تفسير سورة الفاتحة (ص٩٣).



الرسالة الثانية في تفسير سورة الفاتحة



### بِسُـــِ اللَّهِ ٱلدَّحْيَزِ ٱلرِّحِيمِ

## • [ال٥٥/أ] ﴿ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾

ذكر ابن جرير وغيره (١) أن هذا تعليم من الله تعالى لعباده، فكأنه قيل: قولوا: ﴿ اَلْحَمَدُ لِلَّهِ ﴾. فعلى المسلم إذا تلا الفاتحة أن يستحضر أنه مع تلاوته كلامَ الله عزَّ وجلَّ متكلمٌ عن نفسه، كما علَّم اللهُ نبيَّه بقوله: ﴿ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤]، فكان الله غيره نوى بضمير المتكلم نفسه. وإذا قالها غيره نوى بضمير المتكلم نفسه.

ولا خلاف بين أهل العلم في هذا. وإنما استشكل بعضهم ثبوت كلمة «قل» في أول الإخلاص والمعوِّذتين في القراءات المتواترة، إذ قد جاء عن بعض الصحابة تركُها، فكانوا يقرؤون: «بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله أحد» (٣).

وأجاب الماتريدي بأنَّ «قل» في ذلك أمرٌ لكل أحد (٤)، وعلى هذا فينبغي للتالي أن يستحضر أن كلمة «قل» أمرٌ من الله عزَّ وجلَّ له بقول ما يأتي، ثم يقول: «أعوذ برب الفلق» إلى آخرها عن نفسه.

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبري» ـ شاكر (۱/ ۱۳۹). وانظر: «معاني القرآن» للنحاس (۱/ ٢٣)، و«تفسير البغوي» (۱/ ٤) و «القرطبي» (۱/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٢٥١) والترمذي (٣٥٩٩) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق في أول رسالة البسملة.

<sup>(</sup>٤) ومصدر المؤلف: «روح المعاني» للآلوسي (١٥/١٥).

وقيل: بل ينبغي أن يستحضر أنه مأمور بأن يقول: «قل أعوذ» أي قل لنفسك: قل. فيستحضر بقوله: «قل» أنه يأمر نفسه (١).

وهذا بعيد، والأول هو الظاهر. ويؤيده ما صحّ عن أبي بن كعب أنه سُئل عن المعوذتين، فقال: «سألت النبي الشائل فقال: «قيل لي، فقلت». فنحن نقول كما قال رسول الله عليه الخرجه البخاري في تفسير سورة الفلق<sup>(۲)</sup>. وقد أخرجه الإمام أحمد وغيره<sup>(۳)</sup>. وفي بعض الروايات: «قيل لي: قل، فقلت، فقولوا. فنحن نقول» إلخ<sup>(٤)</sup>.

وواضح أن التقدير: «قيل لي: قل أعوذ إلخ، فقلت: أعوذ إلىخ، فقولوا، أي فليقل كل أحد منكم: أعوذ إلخ. والجمع بين هذا وبين قراءة «قل» هو ما قدَّمت، والله أعلم. فأما الفاتحة، فلا إشكال فيها.

قال ابن جرير (٥): «لدخول الألف واللام في «الحمد» معنّى لا يؤديه قـول القائـل: «حمـدًا» بإسـقاط الألف والـلام. وذلـك أن دخولها (٦) في «الحمد» مبني على (٧) أن معناه: جميع المحامد».

<sup>(</sup>۱) «روح المعاني» (۱۱/۱٥).

<sup>(</sup>٢) برقم (٤٩٧٧)

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢١١٨٩) والنسائي في «الكبرى» (١١٦٥٣) وابن حبان (٤٤٢٩) وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) «الدر المنثور» (١٥/ ٧٨٤) والمصنف صادر عن «روح المعاني» (١٥/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٥) في «تفسيره» ـ شاكر (١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «دخولهم» سبق القلم.

<sup>(</sup>٧) كذا في مطبوعة التفسير التي كانت بين يدي المصنف. والصواب: «منبئ عن» كما أثبته الأستاذ محمود شاكر.

وهذا معنى ما يقوله النحاة وغيرهم أن «أل» للاستغراق وأنها هي التي يصلح محلَّها «كُلّ»، كما في قوله تعالى: ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٨]، أي خُلِق كُلُّ إنسان. ولذلك يصح الاستثناء من مدخولها (١١)، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَفِي خُسِرٍ (٢) إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [العصر: ٢-٣].

فالمعنى إذن: كلُّ حمدٍ. وقد روي عن...(٢).

والحمد: مصدر حمِد يحمَد. ويأتي في اللغة نفسيًّا وقوليًّا. أمَّا النفسي، فكقولك لمن أهدى إليك عسلًا: طعمتُ من عسلك، فحمدتُه؛ ولمن أعطاك دواءً: استعملتُ دواءك، فحمدتُه. وتقول: جالستُ فلانًا، فحمدته. وقال الراجز (٣):

# عند الصباح يحمد القومُ السُّرَى

وأهل اللغة يفسرون هذا بالرضا والموافقة ونحو ذلك، وذلك تقريب. ولم أظفر بكلمة تؤدي معناه، ولكني أقول: إن معنى «حمدتُ العسل»: رضيتُه نفسى، واستلذَّتُه، واستطابته، واستجادته.

ثم في كل شيء بحسبه، إلا أنَّ هنا فرقًا لطيفًا، وهو أنّ الظاهر أن المزكوم إذا شمَّ الوردَ الجيَّد فضرَّه، والمريض إذا ذاق الطعامَ الجيِّد

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مدخولهم»، سهو.

<sup>(</sup>٢) في الأصل بياض بقدر ثلاثة أسطر تقريبًا.

<sup>(</sup>٣) قال المفضل: إن أول من قال ذلك خالد بن الوليد. وذكر الخبر. انظر: «مجمع الأمثال» (٢/ ٣١٨) وذكر أبو عبيد أن المثل للأغلب العجلي. وقيل: للجليح الثعلبي. انظر: «فصل المقال» (٢٥٤، ٣٣٤). و«ديوان الشماخ» (٣٨٤).

فتكرَّهه؛ لا يحسن به أن يقول: شممتُ الوردَ، فلم أحمده؛ ولا ذقت ذاك الطعام، فلم أحمده. فكأنه يشرط مع رضا النفس واستلذاذها واستطابتها واستجادتها أن يكون ذاك الشيء في نفسه أهلًا لذلك. فإذا انتفى أحد الأمرين لم يحسن أن يُطلق الحمدُ، فتدَّبرْ. فكأنَّك إذا قلت: طعمتُ من ذاك العسل، فحمدتُه؛ تقول: رضيته نفسي، واستطابته، وهو حقيق بالرضا والاستطابة عند النفوس السليمة.

وأما القوليُّ، فمنهم من يفسِّره بالسكر وبالثناء وبالمدح. وأكثر المتأخرين يقول: إنه يوافق كلَّا من هذه في شيء، ويفارقه في شيء. وأطالوا في ذلك.

والذي نختاره أنَّ حمدَك لزيد مثلًا هو ثناؤك عليه (١) بذكر صفة له أو فعل تحمده القلوب السليمة والعقول المستقيمة. فالحمد النفسي واللساني مرتبطان، وكأنَّ الأصل هو النفسي، والمراد هنا إن كان ما يشملهما فذاك، وإن كان أحدهما فالآخر لازم له، لأن المعتَدَّ به من الحمد القولي هو ما طابق النفسيّ. فإذا كان النفسيُّ كلُّه لله لزم أن يكون القولي كذلك. والحمد النفسي قد عُبِّر عن الكثير منه بالقول، وباقيه معرض لذلك، فإذا كان القوليُّ كلُّه لله لزم أن يكون القولي كذلك. والحمد كلُّه لله لزم أن يكون النفسيُّ كذلك.

على أنه إن كان المرادُ القوليَّ، فالمراد به ما كان، وما يكون، وما يمكن أن يكون. فيدخل في ذلك ما هو مقدر من الحمد على ما لم يعلمه الخلق، ولو علموه لحمدوه رضًا وقولًا، والحمد المقدر بما لم يعلموه [ل٣/ب]، ولو علموه لحمدوا به.

<sup>(</sup>١) في الأصل: اعليك، سهو.

وأيًّا ما كان، فإنه يستلزم الحمد الفعلي، وهو فعل يقوم في الدلالة على الحمد النفسي مقام الحمد القولي كالتعظيم. ويستلزم أيضًا الحمد الحاليَّ، وهو كون الشيء على حال تدل على الحمد. وما من موجود إلا وهو على حال تنبئ عن حمد الله تعالى. وقد قيل: إن هذا معنى قوله تعالى: ﴿وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِمَدِود ﴾ [الإسراء: ٤٤]. وسيأتي تمام هذا إن شاء الله تعالى.

واللام في ﴿ لِلّهِ ﴾ للاستحقاق، والجملة تفيد القصر، كما تقرر في علم المعاني. والتقدير: الحمد أي كل حمد أو جميع المحامد مستحق لله دون غيره. وعبارة ابن جرير (١٠): ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ أي الشكر خالصًا لله جل ثناؤه، دون سائر ما يُعبد من دونه، ودون كل ما يرى (لعله: برأ) (٢) من خلقه».

والحاصل أن الجملة مع إثباتها استحقاقَ الحمد لله عزَّ وجلَّ تنفي أن يكون لغيره دونه أو معه.

ثم أقام الله تعالى الحجة على ذلك بقوله:

# • ﴿رَبِ ٱلْعَسَلَمِينَ ﴾

و «الرَّبُّ» هنا بمعنى المالك المدبِّر التدبيرَ التامَّ، لا كما يرى أحدنا شجرةً يغرسها أو سَخْلةً ينتجها، فإنَّ أحدنا عاجز عن تمام التربية، إذ لا يعلم بكل ما يصلح للتربية، ولا يقدر على كل ما يعلم. والله عزَّ وجلَّ هو اللطيف الخبير الملك القدير.

<sup>(</sup>۱) في «تفسيره» (۱/ ۱۳۵).

<sup>(</sup>۲) هو الصواب، و «يرى» تصحيف.

و «العالمين»: جمع أو اسم جمع لِعالَم (١). وجاء عن بعض السلف أنَّ المراد بهم الإنس، على أنَّ كل صنف منهم عالَم، وكل قَرْن منهم عالَم.

وعن جماعة من السلف قالوا: الجنُّ والإنس، على نحو ما تقدُّم.

وقال غيرهم: الجنّ والإنس والملائكة.

وقال آخرون: بل كلُّ صنفٍ من أصناف الخلق.

أخرج ابن جريرُ<sup>(۲)</sup> عن ابن عباس قال: «الحمد لله الذي له الخلقُ كلُه: السماواتُ كلهن ومن فيهن، وما بينهنَّ مما يُعلَم ومما لا يُعلم».

وهذا هو الظاهر المناسب للسياق، كما لا يخفى.

وإذ كان سبحانه وتعالى هو ربَّ العالمين، فإنَّ كل حمد يقع في العالمين فهو سبحانه وتعالى المستحقُّ له. فإذا كان مثلًا يُحمد العسلُ لحلاوتِه ونفعِه وغير ذلك، فالمستحقُّ للحمد هو الذي خلَقَه وهيَّأه وأقدرَه ويسَّرَه.

#### وهاهنا إشكالان(٣):

الأول: أن يقال: قد أثنى الله تبارك وتعالى على بعض خلقه، وأمرهم بالثناء على بعضهم، وكان الأنبياء يثنون على بعض الخلق؛ فإذا كان لا

 <sup>(</sup>۱) «روح المعاني» (۱/ ۸۱).

<sup>(</sup>٢) في «تفسيره» (١/٤٤) وانظر الأقوال السابقة فيه، وفي «زاد المسير» (١/١١) وغير هما.

<sup>(</sup>٣) وسيذكر إشكالًا ثالثًا ويجيب عنه.

يستحقُّ شيئًا من الحمد إلا اللهُ عزَّ وجلَّ لزم أن يكون ذلك الثناءُ باطلاً؛ لأنه حمدٌ لمن لا يستحقُّه.

#### وقد ظهر لي جوابان:

الأول: أن يقال: إن الثناء على المخلوق هو في الحقيقة ثناء على الخالق، كما أنَّ الثناء على العسل بالحلاوة والنفع ونحو ذلك هو في الحقيقة ثناءٌ على الخالق الذي جعله كذلك. أو لا ترى أنَّ الثناء على الخط بالحسن والإتقان إنما هو ثناء على كاتبه؟ فكذلك الثناء على الكاتب إنما هو ثناء على ربِّه الذي خلقه ويسَّره وعلَّمه وأقدره.

هذا حكم الثناء في ذاته. فأما الأجر والثواب فإنه يتوقف على النية وموافقة الشرع. فلا يُعَدُّ الثناءُ على الكاتب بحسن الخطِّ وجودته ثناءً على الله عزَّ وجلَّ باعتبار الأجر والثواب إلا أن ينوي المُثني ذلك ويشير إليه. فلا يُشكِلْ عليك هذا!

وقد قال بعض المدققين: إن عبادة المشركين لآلهتهم هي في الحقيقة عبادة لله. ووجهه ما سمعت، فإنَّ العبادة داخلة في الحمد، وليس المراد أن حكمها حكم عبادة الله، بل هي في الحكم عبادةٌ لغير الله وشركٌ، فلا تغفل.

هذا، والتحقيق في عبادة غير الله عزَّ وجلَّ الاكتفاءُ بأنها حمدٌ لغير مستحقه، فهي باطلة البتة. ولا حاجة للتعمق، فإنَّ معنى «الحمدُ لله»: الحمد مستحَقُّ لله، لا أنه لا يقع إلا لله.

الجواب الثاني: أن المراد بالاستحقاق الاستحقاق الذاتي. فالذي يستحق أن يُحمَد استحقاقًا ذاتيًا هو الله عزَّ وجلَّ وحده، ولكنه سبحانه

وتعالى قد يجعل لبعض خلقه حقًا في أن يُحمَد، فيُثني هو سبحانه عليه أو يأمر بحمده أو يأذن فيه.

فإن قيل: فهل يجعل الله تبارك وتعالى الحقَّ لغير المستحق؟

قلت: أما على إثبات الحكمة، فالجواب أن الله تبارك وتعالى إنما يجعل لبعض خلقه حقًّا في أن يُحمد إذا اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يجعل له ذلك، واقتضاء الحكمة لا أسمِّيه استحقاقًا.

فإن أبيتَ إلا أن تسمِّيه فهو استحقاق لأن يجعل له حقَّا أن يُحمد. وليس ذلك باستحقاق لأن يُحمد، وإنما يستحق أن يُحمد بجعل الله عزَّ وجلَّ له حقًا؛ على أنَّ الاقتضاءَ التامَّ لا يتخلَّف عن الجعل.

وهذا كما تقول في التحريم مثلًا: إن الله تبارك وتعالى إنما حرَّم لحم الخنزير لاقتضاء حكمته تحريمَه، وإن اقتضاء الحكمة ليس هو نفسُه موجِبًا للحرمة، وإنما هو مقتضٍ لأن يحرِّمه الله، فلا يكون حرامًا حتى يحرِّمه الله عزَّ وجلَّم تقول: إنه إذا تمَّ اقتضاءُ الحكمة للتحريم، فلابد أن يقع التحريم.

ثم اختلف القائلون بهذا، فزعم بعض الناس أن الإنسان قد يدرك بعقله تمامَ اقتضاء الحكمة لتحريم شيء مثلًا، فيعلم بذلك حكم الله تعالى بتحريمه، فيكون حرامًا عليه، لا لمجرد اقتضاء الحكمة، بل لقيام البرهان على أن الله تعالى حرَّمه.

وأهل الحق على خلاف هذا القول، لقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥] وغيرها من الأدلة. ووجه ذلك أن العقل البشري لا يتهيأ له إدراك تمام اقتضاء الحكمة، ولكننا نقول: إذا تمَّ

اقتضاءُ الحكمة لتحريم شيء، فإن الله تبارك وتعالى يحرِّمه بواسطة رسوله، وقدرةُ الله تبارك وتعالى محيطة، وتدبيرُه شامل. فلمَّا تمَّ اقتضاءُ الحكمة لتحريم الخمر حرَّمها الله تعالى بما أنزل على محمد المُثَاثِةُ.

واختلفت الحكمة باختلاف الناس، فمن كان من الناس بحضرة النبي واختلفت الحكمة تحريم الناس، فمن كان من الناس بحضرة النبي فقد تم اقتضاء الحكمة تحريمها عليهم حين إنزال التحريم. ومن كان في بيته فإنما تم اقتضاء التحريم عليه حين يسر الله تعالى بلوغ الخبر إليه، وهكذا.

### فإن قلت: فالأحكام التي لا يُعذَر بجهلها؟

قلتُ: الذي لا يُعذَر بالجهل لابد أن يكون مقصِّرًا، فتعلقُ الأحكام به يكون عند ثبوت تقصيره؛ على أن التحقيق أن عقوبته إنما هي على تقصيره وإن اعتبرت بغيرها. كما أقوله في السكران إذا أُخِذ بمعاصي ارتكبها حال زوالِ عقله بسكره: أن مؤاخذته بذلك هي في الحقيقة عقوبةٌ على تناوله المسكر. فإنَّ عقوبة الذنب تزداد بازدياد ما ترتَّب عليه من الفساد. ولإيضاح هذا موضع آخر، والله أعلم.

الإشكال الثاني: أن يقال: نفيُ استحقاقِ المخلوق للحمد الذاتي البتة إنما يتخرَّج على قول المجبرة الذين يقولون: ليس للإنسان فعل ولا اختيار، وإنما الله تعالى هو الذي يحرِّكه ويسكِّنه ويتصرَّف فيه كما يشاء، لا فرق بينه وبين الجماد في ذلك.

والجواب \_ بعون الله وله الحمد \_: أنَّ الله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق للخلق لعبادته. قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وهم

وأجسامهم وقواهم وأموالهم وكل شيء لهم مِلكُه. ووجودهم وأجسامهم وأجسامهم وأرواحهم وعقولهم وأسماعهم وأبصارهم وغير ذلك نعمةٌ عليهم منه سبحانه وتعالى. وكذلك هدايتُه لهم وتيسيرُه إياهم للخير وغيرُ ذلك نعمةٌ منه عليهم. قال تعالى: [ل٧٥/ب] ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحَصُّوها أَ ﴾ [النحل: ١٨].

ثم وعدهم سبحانه من الثواب بما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وتوعَّدهم من العقاب بما لا يكاد أحدهم يقوَى على تصوُّرِ وصفه، فضلًا عن مشاهدته، فكيف بالوقوع فيه، فكيف بالخلود.

فلما كانوا مِلكًا له، وإنما خلقهم لعبادته، فالمحمود من أعمالهم هو ما كان عبادةً لربهم عزَّ وجلَّ. وعبادتهم لربهم لا تفي بأداء ما عليهم من شكر نعمه، ومع ذلك فإنهم يعملونها راجين عليها الثواب، خائفين من العقاب أو النقصان. ولا تلتفِتْ إلى تنطُّعاتِ بعض المتصوفة!

وإذا كان الأمر كذلك، فالمؤدِّي ما عليه طامعًا بالثواب العظيم على فعله، خائفًا من العقاب أو النقصان إن لم يفعله = لا يستحقُّ استحقاقًا ذاتيًا أن يُحمد، ولكن الله تبارك كما تفضَّل على الخلق بخلقهم، وتفضَّل عليهم بما لا يُحصَى من النعم التي منها: هداية من هداه منهم، وتوفيقه وتيسيره للعمل الصالح؛ تفضَّل عليهم بأن أثنى عليهم، وأمر أو أذِن بحمدهم. فله الحمد في الأولى والآخرة.

الإشكال الثالث: أن يقال: إذا كان كلَّ شيءٍ محمودٍ في العالم إنما يستحقُّ الحمدَ عليه استحقاقًا ذاتيَّا الله عزَّ وجلَّ؛ لأنه ربُّ العالمين ومالكُهم ومدبِّرُهم، فإنَّ الشيطان يلقي في أنفسنا السؤال عن الذمِّ، فهل عندك من بيانٍ دامغ لوسوسته؟

والجواب بتوفيق الله تبارك وتعالى: أنَّ الله تبارك وتعالى ربُّ العالمين، وهو العليّ القدير الحكيم العليم، فلا يقع في العالم حركةٌ ولا سكون إلا والحكمةُ اقتضت أن يقع، حتى الفواحش التي يبغضها الله عزَّ وجلَّ ويعذِّب عليها، لولا أن الحكمة اقتضت أن تقع لما وقعَتْ. وقد أوضحتُ هذا في (الفرائد)(١).

ولْنقرِّبْ ذلك بمثال، فنقول: إذا علم الحاكم من إنسان أنه خائن، شم أراد أن يجازيه بما يستحقُّ، ولم تكن قد ظهرت خيانته ظهورًا يقف عليه الأشهاد فيعرفوا استحقاقه العقوبة، فرأى الحاكم أن يقيم شهودًا من حيث لا يعلم الرجل، ويأتمنه على شيء يريد لذلك أن يخون، فتظهر خيانته، ويعرف الأشهاد استحقاقه للعقاب. ألا ترى فعل الحاكم هذا، وهو تعريضُه الرجل للخيانة و تمكينه له منها فعلًا تقتضيه الحكمة؟ أولا ترى أنَّ وقوعَ الخيانة من الرجل أوفقُ لمقتضى الحكمة، وأنَّ ذلك لا ينافي أن تكون تلك الخيانة بالنظر إلى ذلك الخائن قبيحةً يستحقُّ أن يعاقب عليها؟

فتدبَّرُ وأمعِنْ النظرَ يتبيَّنْ لك إن شاء الله أنَّ جميع الحركات والسكنات التي تقع في العالم إنما تقع على مقتضى الحكمة، فهي بالنظر إلى تعلُّقِها بخلق الله عزَّ وجلَّ وتمكينِه وقضائه وقدرِه محمودةٌ لا يلصق بها الذمُّ البتة، وإنما يعلَق ما يعلَقه منها من جهة الخلق. ولا بدع أن يخفى على الإنسان وجهُ الحكمة في أمور كثيرة، فأين علمه من علم عالم الغيب والشهادة اللطيفِ الخبير! وأين حكمته من حكمة أحكم الحاكمين!

<sup>(</sup>١) قوله: «وقد أوضحت...الفرائد» أضافه المؤلف فيما بعد، ولكن لم نجد في المخطوط شيئًا من الفرائد التي أحال عليها.

وبهذا يتبيّن أنَّ لله الحمد على كلِّ شيء، وفي كلِّ حال. وأنَّ المسلم إذا أصابته مصيبة، فقال: الحمد لله على كل حال، فليس ذلك من باب قول العامة: «يدُّ ما تقدِرُ على كسرها قبِّلها» (١)، وإنما هو من باب العلم أن كل ما يقع فعلى مقتضى حكمة الله تعالى و قع، وأنه من تلك الجهة محمودٌ ينبغي حمدُ الله تعالى عليه. وقد قال تعالى: ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلّا يُسَيّعُ بِعَدِهِ } [الإسراء: ٤٤].

وقال بعضُ السلف في حق الكفار: «إنهم يدخلون النار وحمدُ الله في قلوبهم»، وذلك لأنه انكشف لهم أنَّ دخولهم النار هو الذي تقتضيه الحكمة والعدل المحض. ولولا الطمع في الرحمة وعدم الصبر على الألم لرضُوا بمقامهم في النار.

ولولا انكشافُ الحقيقة لأهل الجنة لما طاب لهم عيش، وأقاربهم في النار، بل ولا غيرُ أقاربهم؛ فإنَّ نفوسَ أهل الجنة بغاية الطهارة، فما بالهم كما قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَٱلْمِوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضَعَكُونَ ﴿ الْمَعَالَوُنَ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ الله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَٱلْمُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [المطففين: ٣٤ - ٣٦]. إنما ذلك لأنه انكشف لهم حقيقة الأمر، وهي أنَّ تعذيبَ الكفار هو الأمر المطابق للحكمة، الموافق للعدل، الذي تفرح النفوس الطاهرة بوقوعه.

وقد يقع شيء من ذلك في الدنيا، فإنك لو رأيت أخاك وأحبَّ الناس إليك أخذ يتعدَّى على الضعفاء والأرامل والأيتام، وأكثر من ذلك، ولم يُصغ إلى لوم لائم، حتى تعدَّى على بعض الضعفاء [ل٨٥/أ] فاغتصبَه حليلتَه،

<sup>(</sup>١) ورد في «الأمثال المولدة» للخوارزمي (١٢٤) بلفظ: «يدٌّ لا يمكنك قطعُها قبِّلْها».

وعلى بعض اليتامى فذبحه كما تُذبح الشاة، وغير ذلك من القبائح التي تعقل النفوس قبحَها، ثم رأيت بعد ذلك كله الحاكم قد أخذ أخاك، وأمر بعقوبته فإنك إن كان في قلبك حبُّ للحق وفرحٌ بالخير تفرَحْ بعقاب أخيك، وتلتذَّ به.

هذا مع تراكم الحجب في الدنيا، وخفاء الحقائق، ودنس النفوس. فما بالك بأهل الجنة الذين هُنُبوا ونُقُوا! والظاهر أن تمام الطهارة وانكشاف الحقائق إنما يقع بعد دخول الجنة. وعلى هذا فمن فضل الله تعالى ورحمته أن أذن للمؤمنين في الشفاعة قبل دخولهم الجنة كما في الأحاديث الصحيحة المفسرة.

وانظر الحديث الصحيح: «يَلقَى إبراهيمُ أباه، فيقول: يا ربِّ إنَّك وعدتني أن لا تُخزيني يومَ يُبعثون، وأيُّ خزي أخزَى من أبي الأبعد؟ فيقول الله: إني حرَّمتُ الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم: ما تحت رجليك؟ انظر. فينظر، فإذا هو بذِيخ مُتلطِّخ، فيؤخَذ بقوائمه، فيُلقَى في النار».

هكذا في «صحيح البخاري» (١). وثبت في الروايات الصحاح عند غيره: «فينظر، فإذا ذيخٌ متلطخٌ في نتنه» (٢).

و في أخرى: «فيمسخ الله أباه ضبعًا، فيأخذ بأنفه، فيقول: يا عبدي، أبوك هو؟ فيقول: لا، وعزَّتك!».

<sup>(</sup>۱) برقم (۳۳۵۰).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. ومصدر المؤلف: فتح الباري، كما سيأتي. وفيه: «فإذا ذيخ يتمرَّغ في نتنه». وهو ما ورد في «السنن الكبرى» للنسائي (١١٣٧٥). وانظر: «تغليق التعليق» (٤/ ٢٧٤).

و في أخرى: «فإذا رآه كذا تبرًّأ منه، قال: لست أبي».

راجع «فتح الباري» في تفسير سورة الشعراء، باب ﴿ وَلَا تُغَزِّنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴾ [الشعراء: ٨٧](١).

وتأويل الحديث أنَّ الله تبارك وتعالى يكشف لخليله إبراهيم عليه السلام عن حقيقة حال آزر، فإذا انكشفت له علِمَ أنه لا يصلح إلا للنار، ولا يصلح لإبراهيم إلا أن يرضى له بها ويبالغ في البراءة منه.

وقول إبراهيم \_ وقد قيل: أبوك هو؟ \_: «لا وعزتك»، وفي الرواية الأخرى: «لستَ أبي»= إنما هو \_ والله أعلم \_ مبالغة في البراءة منه، كما يقول الرجل لابنه الذي أكثر من مخالفته وعصيانه: لستَ ابني. والله أعلم.

وبقية الكلام على هذا الحديث لها موضع آخر.

وفي قوله تعالى: ﴿ رَبِ ٱلْمَالَمِينَ ﴾ ردُّ على المشركين الذين يزعمون أنَّ لمعبوداتهم تدبيرًا غيبيًّا فوَّضه الله تعالى إليها. فبيَّن سبحانه أن الربوبية والتدبير له وحده.

وبيان ذلك أن التصرفات التي تقع في الكون على وجهين:

الأول: ما يكون بمجرد أمر الله عزَّ وجلَّ.

الثاني: ما يكون على يد مخلوق من خلقه.

وانفرادُه سبحانه بالأول ظاهر. وأما الثاني فهو إما غيبي، وإما عادي.

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۸/ ۵۰۰).

والمراد بالغيبي ما هو خارج عن الحسِّ والمشاهدة، ومنه: تصرُّف الملائكة. وقد بيَّن الله عزَّ وجلَّ بآيات أخر أنه بيده، وأن الملائكة إنما يتصرفون بأمره، فلا شأن لهواهم وإرادتهم فيه، على أنَّ هواهم وإرادتهم طاعة خالقهم وتنفيذُ أمره ومحبتُه وتعظيمُه ومحبة من يوحِّده، وبغضُ من يدعو غيره حتى من يدعوهم وعبادتهم.

وقوله سبحانه: ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ ﴾ الآية من باب الفرض؛ كقوله تعالى لرسوله: ﴿ قُلْ أَفَعَ لَكُ اللَّهِ تَأَمُّرُوٓ فِي الْكَ وَلِكَ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

وقال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةِ وَالْمَلَتَهِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [النحل: ٤٩ \_ ٥٠].

وأكثر المشركين يتوهمون أن حال الملائكة كحال البشر في تصرُّفهم باختيارهم ظاهرًا وبهواهم ورغبتهم، ولذلك يزعمون أنه يقع منهم الطاعة والعصيان، وأنهم يتغالبون ويتحاربون، ويتسالبون ويتناهبون وغير ذلك. ثم يبنُون على هذا أنه كما أنَّ للناس أن يستعين بعضها بعضًا، ويسأل بعضهم بعضًا، ويعظِّم بعضهم بعضًا، لأجل ما أوتوه من الاختيار في النفع والضرّ؛ فدعاؤهم الملائكة سائغ من باب أولى؛ لأنهم على كل حال أعلى من البشر وأعظم قدرة.

وقد أبطل الله تعالى ذلك بما مضى وبقوله: ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَا ءَالِهَ لَهُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسُدَتًا ﴾ [الأنبياء: ٢٢] على ما حققته في «رسالة العبادة»(١).

والفرق بين البشر والملائكة واضح. وهو أنَّ البشر في دور الابتلاء ليظهر من يطيع منهم ممن يعصي. وذلك يتوقف على التمكين والاختيار، فلذلك جعله الله تعالى لهم. والملائكة في دور الطاعة المحضة والعبادة الخالصة، إلى غير ذلك من الفروق، كما أوضحته في «رسالة العبادة»(٢).

أما مشركو العرب فكانوا يعترفون بأنَّ التدبير الغيبي لله وحده. وإنما يشتون للملائكة الشفاعة ويعبدونهم لأجلها. قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمِّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَر وَمَن يُحْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتُ وَمَن يُدَيِّرُ الْأَمْنَ فَسَيقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا نَقُونَ اللَّهُ فَلَا لَكُمُ الْمَكُنُ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّ تُصُرَفُونَ ﴾ [يونس: ٣١-٣٢].

وقال سبحانه: ﴿ قُل لِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَاۤ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ ﴿ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُكَرِشِ السَّكَمُونَ السَّكَبِعِ وَرَبُّ ٱلْمُكْرِشِ السَّكَمُونَ السَّكَبِعِ وَرَبُّ ٱلْمُكْرِشِ

<sup>(</sup>۱) رسالة «العبادة» (ص٣٤٨- ٣٦١، ٥١٨ - ٥٢١).

<sup>(</sup>۲) رسالة «العبادة» (ص۷۲۰، ۷۸۹–۷۹۶).

ٱلْعَظِيمِ اللهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نَنَقُونَ اللهِ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ الْمَقْو شَىٰءِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجُارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللهِ سَيَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨٤-٨٩].

في آيات أخر قد ذكرتُ طائفةً منها، ونبَّهتُ على الباقي في «رسالة العبادة» (١). وبعد اعترافهم بما ذكر كانوا يفرُّون إلى ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ يَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ يُعالى ما يتوهمونه من الشفاعة، وبيَّن أنَّ ما هو حتُّ منها لا يقتضي أن يدعوا من دونه، و تمام هذا في «رسالة العبادة» (٢).

ومنه: تصرُّفُ الجن، وقد بسطت الكلام عليه في «رسالة العبادة» (٣)، وحاصله: أن الجن وإن كانوا في دور الابتلاء كالإنس، إلا أن تصرُّفهم لا يتعدى إلى الإنس، وإنما سلَّطهم الله تعالى على الوسوسة، ثم شرع لنا ما ندفعها به. فأما تسليطهم على الإيذاء فإنه نادر، ويكون بتسليطٍ خاصِّ من الله تعالى عقوبةً لمن يستحقه من الإنس، ثم شرع له ما يتمكن به من دفع ذلك من التوبة والاستغفار والتعوذ. فتصرُّ فُهم المتعلِّقُ بالإنس في غير الوسوسة شبيةٌ بتصُّرف الملائكة، وإنما يخالفه في أنه قد يكون معصية، وإنما أذن لهم فيها إذنَ تسليطٍ كما يسلِّط الله تعالى الظالم من الإنس على الظالم.

ومنه: تصرُّفُ أرواح الصالحين الموتي، وهذا إن قام برهان على ثبوت

<sup>(</sup>۱) رسالة «العبادة» (ص٥١٥– ٧٢٤).

<sup>(</sup>٢) رسالة «العبادة» (ص٣٤٨- ٣٦١، ٨٥١ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) رسالة «العبادة» (ص ٨١٧ - ٨٢٠، ٨٧٧ – ٨٧٨).

بعض الجزئيات منه، فحالهم كحال الملائكة، بل أولى بالتوقف على أمر الله عنَّ وجلَّ، كما أوضحته في «رسالة العبادة»(١).

ومنه: [تصرُّفُ] (٢) أرواحِ الأحياء بالسحر ونحوه. وقد قال تعالى في السحر: ﴿وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٠٢]، يريد والله [أعلم] (٣) الإذنَ الخاص، وهو التسليطُ الخاصُ لحكمةٍ تقتضى ذلك.

وبالجملة فالتصرُّفُ الغيبيُّ كلَّه بيد الله. وسيأتي لهذا مزيد إن شاء الله تعالى (٤).

### • ﴿ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

في الإتيان بهما زيادةُ إيضاحِ لاستحقاقه سبحانه وتعالى الحمد، وبيانُ أنَّ عظمتَه التي دلَّ عليها قولُه: ﴿ رَبِ ٱلْمَالِينَ ﴾ لا تنافي رحمتَه، وأنَّ تلبيرَه للعالمين قائمٌ على الرحمة العامة، وإن اقتضت السخطَ في بعض الأشياء.

و في الحديث القدسي: «إن رحمتي سبقت غضبي». و في رواية: «غلبت غضبي». و الحديث في الصحيحين (٥).

<sup>(</sup>۱) رسالة «العبادة» (ص۸۱۸، ۸۷۸).

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذا المزيد في الأصل.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٧٥٥٣) ومسلم (٢٧٥١) من رواية أبي هريرة.

وفيه ردُّ لبعض شبهات المشركين الذين يشركون بالله، فيجعلوا<sup>(١)</sup> بعض الحمد المختص به لغيره بدون إذنه.

قال بعضهم كقدماء المصريين: إن ربَّ العالمين في نهاية العظمة والجلالة والكبرياء، والناسُ في غاية الحقارة، فلا ينبغي لهم أن يتعرضوا لأن يعبدوه، بل ولا أن يذكروا اسمه؛ لأن ذلك إخلالٌ بحقِّ عظمته، وإنما قصاراهم أن يعبدوا الملائكة، ثم الملائكة يعبدون الله (٢).

وقال بعضهم: إننا لكثرة ذنوبنا وخطايانا لا نطمع في أن يجيب الله تعالى دعاءنا، فدعوا الملائكة وغيرهم ﴿وَيَقُولُونَ هَتَوُلاَء شُفَعَتُونَاعِندَ اللهُ اليونس: ١٨]. وتمام هذا في رسالة «العبادة»(٣).

هذا، وقد زعم بعضهم - كما تقدم في الكلام على البسملة (٤) - أن «الرحمن الرحيم» مؤخران عن تقديم، وأن التقدير: «الحمد لله الرحمن الرحيم رب العالمين». ولا أدري ما الباعث على هذا إلا أن يكونوا رأوا اسمي الرحمة متصلين بالجلالة في البسملة، فتوهّموا أنه يلزم اتصالهما بها هنا أيضًا. وهذا وهمٌ تكفي حكايتُه عن ردّه!

ومناسبة اسمه «الرحمن» لاسم «الرب» واضحة، وقد قال تعالى: ﴿جَزَآءُ مِن زَيِكَ عَطَآةً حِسَابًا ﴿ ثَرَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَٰنِ ﴾ [النبا: ٣٦-٣٧].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) رسالة «العبادة» (ص ٦٨٨ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) (ص ٨٥١ وما بعدها).

<sup>(</sup>٤) انظر (ص٧١).

# • ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِينِ ﴾

في «مالك» عدة قراءات فصَّلها في «روح المعاني»(١). والذي في السبع منها: «مَلِك» بفتح، فكسر، وبالجرِّ، و«مالك» بإثبات الألف والجرِّ أيضًا (٢). وكلا الوصفين ثابت لله تبارك وتعالى.

ويوم الدين هو يوم القيامة، كما فسره القرآن في آخر سورة الانفطار وغيرها. والدين هنا: المجازاة. وشواهده من الكتاب والسنة والآثار وكلام العرب كثيرة.

أخرج ابن جرير (٣) عن ابن عباس: «يوم الدين» قال: يوم حساب الخلائق، وهو يوم القيامة، يدينهم بأعمالهم، إن خيرًا فخيرٌ، وإن شرًّا فشرٌ، إلا من عفا عنه، فالأمرُ أمرُه. ثم قال: ﴿لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: ٥٤] (١/ ٥١)(٤).

ومن فوائد هذه الصفة: تقريرُ استحقاقِ الربِّ عزَّ وجلَّ للحمد واختصاصِه به، فإنَّ ظهورَ الفضل والعدل يومئذ أتمُّ، واختصاصَه بالرب تعالى أظهر، كما قال سبحانه: ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۗ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ بِذِ

<sup>.(</sup>Ao/1) (1)

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة عاصم والكسائي. وقرأ الباقون: «مَلِك». انظر: كتاب «الإقناع» لابن الباذش (٩٥) وغيره.

<sup>(</sup>۳) في «تفسيره» (۱/٦/۱).

<sup>(</sup>٤) أحال على نسخة التفسير التي كانت عنده.

لِنَهِ الانفطار: ١٩]، فإنَّ الخلق في الدنيا<sup>(١)</sup> متمكنون من كثير من الأعمال التي يُحمدون عليها، وإن كان في الحمد ما تقدم، وتكون منهم باختيارهم؛ فأما يوم القيامة فليس فيه شيء من ذلك. وإنما فيه الشفاعة، وهي نفسها لله عزَّ وجلَّ. قال سبحانه: ﴿قُل لِللّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٤٤]. ولا تكون إلا بعد إذنه ورضاه. قال تعالى: ﴿يَوْمَ إِلْهِ لَلْنَفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّمَانُ وَرَضِي لَكُهُ وَقَلَا ﴾ [الأبياء: ٢٨]. وقال تعالى في الملائكة: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَن أَرْتَضَىٰ ﴾ [الأبياء: ٢٨].

والآيات في ذلك كثيرة، والأحاديث الصحيحة في الشفاعة مبيِّنة لذلك.

ومن فوائدها: تقريرُ ربوبيته عزَّ وجلَّ، فإنَّ ظهورَ مُلكه بالضم ومِلكه بالكسر واختصاصَه بهما وظهورَ تدبيرِه المتقَن يكون يوم القيامة أوضحَ وأظهَر.

ومنها: تقريرُ رحمته عزَّ وجلَّ. وفي «الصحيحين» (٢) عن النبي الشيئة قال: «إن لله مائة رحمة، أنزل منها رحمةً واحدةً بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحشُ على ولدها. وأخَّر الله تسعًا وتسعين رحمةً يرحم بها عبادَه يوم القيامة».

ومنها: تقريرُ توحيده، والردُّ على المشركين الذين يعبدون الملائكة وغيرهم لينفعوهم يوم القيامة. فمنهم من يقول: إن معبوده يأخذ يوم القيامة

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الدين»، من سبق القلم.

<sup>(</sup>٢) من حديث أبي هريرة. وهذا لفظ مسلم (٢٧٥٢). وانظر: البخاري (٦٠٠٠).

بيده ويُدخله الجنة. ومنهم من يقول: إنه يشفع له، ولا بدَّ، على معنى أنه يشفع لمن شاء وهوِي، وأنه يهوى من كان يدعوه ويلتجئ إليه ويعظّمه، وأنَّ شفاعته مقبولة حتمًا، سواء في ذلك أكان المشفوع له مستحقًّا في حكم الله أن يشفع له أم لا. ولهم في هذا تخاليط وأغاليط قد سرى كثير منها إلى المسلمين. والله المستعان.

و تمام الكلام على هذا في «رسالة العبادة».

[ل٥٩/أ] والعبادة: اختلفت عباراتهم في تفسيرها.

فقيل: الطاعة. وقيل: الخضوع والتذلُّل. وقيل: الطاعة والخضوع مع المحبة.

وهذه العبارات صالحة لتفسير عبادة الله عزَّ وجلَّ، فأما العبادة المطلقة، فلا؛ لأنَّ الخادم مثلًا يطيع مخدومه، ويخضع له، ويتذلَّل، وهو مع ذلك يحبُّه، ولا يكون ذلك عبادةً منه لمخدومه اتفاقًا.

وقيل: أقصى درجات الخضوع. وكاد المتأخرون يطبقون عليه، مع أنه لا يفسّر لنا العبادة المطلقة. أما أولًا فلأنَّ للخضوع درجات، فما المراد بالأقصى منها؟ وأما ثانيًا فلأنه إن أريد الخضوع الحسِّي فنحن نرى بعض درجاته عبادة، ثم نرى أبلغ منها بكثير ليس بعبادة. فالطائف بالبيت راكبًا إذا مرَّ على الحجر الأسود، فوضع مِحجَنَه عليه، ثم استلم طرفَ المِحجن؛ كان ذلك عبادة لله. والفقير إذا أخذ نعلَ الغني، فقبَّل ظاهرها، ووضعها على عينيه ورأسه؛ لا يكون ذلك عبادة.

وإن أريد الخضوع النفسي، فإن أريد به الخشوع و جمع الهمة، فحاله كحال الحسي؛ فإنا نجد كثيرًا من الناس يدخل على الأمير الكبير، فيقف أو يجلس خاشعًا جامعًا نفسه على استماع كلام الأمير والإقبال عليه، لا يكاد يخطر له خاطر إلا في الإقبال عليه. ونجد كثيرًا من الناس يقوم في صلاته مناجيًا ربّه، ولا يخشع ذلك الخشوع. والخشوع في الصلاة عبادة وإن قلّ، وكذلك إذا وقع في الاعتكاف والذكر وغيرها. والخشوع للأمير ليس بعبادة.

وإن أريد ما يجمع الحسِّي والنفسي بالمعنى المذكور، فحاله كما تقدم والمثال السابق آتٍ فيه. وإن أُريد أمر آخر، فما هو؟

وقيل: العبادة: التأليه، فمن اتخذ شيئًا إلهًا فقد عبَدَه. وهذه أقرب عباراتهم، ولكن كلمة «إله» غير مكشوفة المعنى، وقد اختلفت العبارات في تفسيرها. وفيها نحو ما في هذه العبارات التي في تفسير العبادة. وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

وأقرب العبارات وأشهرها في تفسير «الإله» هو: المعبود، أو المعبود بحق. فكلٌّ من العبادة والإله غيرُ بيِّن المعنى. ثم فسَّروا كلَّ منهما بما يتوقَّف على معرفة الآخر.

وقد اعتنيتُ بهذه المسألة، وجمعتُ فيها «رسالة العبادة»، ونظرتُ في مواقع هاتين الكلمتين وما يُقصد بهما في الكتاب والسنة، وتتبعتُ ما تيسر من معرفة أحوال من حكم الله عليه بالشرك، وفتشتُ عما كانوا عليه اعتقادًا وقولًا وعملًا، وتلخصت في تفسير هاتين الكلمتين.

ثم وقفتُ على عبارة لبعض<sup>(۱)</sup> المشاهير من المعاصرين<sup>(۲)</sup>، وهي أن العبادة هي: «كلُّ تعظيم وتقرُّبٍ قوليٍّ أو عمليٍّ لصاحب السلطان العلوي والقدرة الغيبية». وذكر أن هذا تحقيقٌ لمعنى «العبادة» أو حدُّ لها. وكلُّ ما قيل غيره في تعريفها فهو رسم<sup>(۳)</sup>.

وذكر في موضع آخر سبب تسمية مشركي العرب دعاء الأصنام وغيرها «عبادة»، وتسميتها «آلهة». قال: «وهو أنهم كانوا أهل اللغة، وكلُّ ما يُدعى ويُعتقد أنَّ له سلطة وتأثيرًا وراء الأسباب المشتركة بين جميع المخلوقات، فاسمه في لغتهم إله... وهذا الدعاءُ وكلُّ تعظيمٍ وعملٍ يُوجَّه إلى من يُعتقد فيه ما ذُكر، فاسمه في لغتهم عبادة»(٤).

ثم قال بعد كلام: "وينفرد اسم الإله بإطلاقه على ما عبد ولم يُعتقد أنَّ له تأثيرًا في الخلق والتدبير كأصنام جاهلية قريش وغيرها؛ فإنهم لم يتخذوهم أربابًا، وإنما عبدوهم بالدعاء والذبائح ونحو ذلك، ليقرِّبوهم إلى الله تعالى ويشفعوا لهم عنده».

ثم قال بعد قليل: «فشرك الإلهية هو: كل دعاء وتعظيم وعمل باعثُه اعتقادُ تأثيرِ المعظّمِ الموقّرِ عند الله تعالى بحمله على جلب نفع أو دفع ضر، لولاه لم يفعله تعالى بمحض إرادته، فيكون له اشتراكٌ في حصول ذلك

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وقفت لعبارة على بعض» من سبق القلم.

<sup>(</sup>٢) الظاهر أنه السيد رشيد رضا صاحب المنار.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير المنار» (١١/ ٢٠١) و «الوحي المحمدي» (ص١٧٤).

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذه العبارة والعبارة الآتية في «تفسير المنار» و «الوحى المحمدي».

بتأثيره في إرادة الله، تعالى الله عن تأثير المؤثرات الحادثة».

فتحصّل من عبارته الثانية أن قوله في الأولى: «لصاحب السلطان العلوي والقدرة الغيبية» المراد بها أن يكون كذلك في ادعاء واعتقاد الذي يدعوه ويتقرب إليه، سواء أكان في نفس الأمر [٩٥/ب] كذلك أم لا. وبهذا يندفع بعض الاعتراض على عبارته، ولكنه يبقى عدة اعتراضات. منها: أنه إن أراد بالسلطان العلوي والقدرة الغيبية مطلق القدرة على التصرف الغيبي وردّ عليه أن الملائكة والجن لهم قدرة يتصرفون بها، وليسوا بآلهة اتفاقًا، ولا اعتقاد ذلك فيهم قولًا بأنهم آلهة. وإن أراد القدرة الذاتية أي التي ليست بموهوبة وردّ عليه أن المشركين لم يعتقدوا في أصنامهم بل ولا في الملائكة ذلك. وإن أراد القدرة التي يصرفها صاحبها باختياره وردّ عليه أن الجن كذلك في الجملة. وإن أراد التي يصرفها صاحبها باختياره، وليس غيره مهيمنًا عليه، وردّ عليه أنَّ المشركين لم يعتقدوا في معبوداتهم ذلك. وقد تقدمت الآيات في ذلك.

فإن قيل: قد تقدم عنه أنهم اعتقدوا أنَّ معبوداتهم لها سلطة بشفاعة تَحْمِل بها اللهَ عزَّ وجلَّ على جلب نفع أو دفع ضر، لولا شفاعتهم لم يفعله تعالى بمحض إرادته.

قلت: الظاهر أنه يريد ما اشتهر عن المشركين من العرب في شأن شفاعة الملائكة، فإن أراد أنهم (١) كانوا يزعمون أنَّ الملائكة يُكرهون الله تعالى على قبول شفاعتهم، أو لا يُكرهونه، ولكنه لقربهم منه يقبل شفاعتهم،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أنها» سبق قلم.

وإن لم يسبق في علمه وإرادته ذلك، فيكون في ذلك اعتقاد البداء. وهو أنه سبحانه قد يكون يريد شيئًا، ثم يبدو له شيء لم يكن يعلمه قبل، فيدعه؛ أو أنه لا ذا ولا ذاك، ولكنه قد علم أنه في أصل إرادته يريد شيئًا، وأن الملائكة يشفعون بخلافه، وأنه لابد حينئذ من قبول شفاعتهم؛ فليس في اعتقاد مشركي العرب شيء (١) من هذا، كما دلَّت الآيات السابقة وغيرها، ممّا سُقتُه في «رسالة العبادة» (٢).

والذي يتحصَّل مما كانوا يقفون عنده في شفاعة الملائكة أنهم مقرَّبون عند الله عزَّ وجلَّ، وأنه إن لم يأذن لهم بالشفاعة في شيء أذِن لهم في غيره، وإذا لم يقبل شفاعتهم من جملة وإذا لم يقبل شفاعتهم في شيء قبِلها في غيره، وأنَّ شفاعتهم من جملة الأسباب التي اعتدَّت بها الشرائع، كدعاء الله عزَّ وجلَّ والتضرع إليه وطاعته، فإنَّ ذلك كلَّه مما يُرجى به رضوانُ الله وعفوُه وغيرُ ذلك من تفضُّلِ بنفع أو دفع ضرِّ. ومعلومٌ أنَّ اعتقادَ ذلك لا يلزم منه القولُ بالبداء، ولا إنكارُ سبقِ علم الله عزَّ وجلَّ بكل ما يكون. وكيف يلزم ذلك، وبه بعثت الرسل ونزلت الكتب وشرعت الشرائع؟

وإنماكان يبقى عند المشركين أنهم يزعمون أنَّ ذلك القدر الباقي للملائكة من الشفاعة مسوِّغ لأن يدعوهم الإنسان ويعظِّمهم ويسأل منهم الشفاعة وأن الله تعالى يرضى ذلك، وأن الملائكة يشفعون لمن فعل ذلك. وجاء الإسلام بأنَّ ذلك القدر لا يسوِّغ ما ذُكِر، وأنَّ الله لا يرضاه ولا يأذن فيه، وأنَّ الملائكة أنفسهم يتبرؤون ممن فعله، ويبغضونه ويعادونه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شيئًا»، سهو.

<sup>(</sup>٢) انظر (ص٤١٧ وما بعدها).

ثم يَرِد عليه أيضًا أنَّ المشركين لم يكونوا يعتقدون للأصنام قدرةً ما ولا تأثيرًا، وإنما هي عندهم تماثيل للملائكة، فيقولون: إنَّ الصنم إذا جُعل تمثالًا للملك ورمزًا له صار له علقةٌ معنويةٌ بالملك، بحيث يكون تعظيمُ الصنم تعظيمًا لذلك الملك، كما جرت به العادة في احترام تماثيل البشر العظماء أنه معدود عند الناس احترامًا لصاحب التمثال، ومع ذلك سميت الأصنام آلهة، وتعظيمها عبادة.

وقد بقي وجوه أخرى لا أطيل بها.

والذي تلخّص لي في «رسالة العبادة» (١) بعد النظر في النصوص القرآنية ومقابلة بعضها ببعض، والنظر في أحوال المشركين من الأمم المختلفة وغير ذلك = أن العبادة هي: خضوع يُطلَب به نفعٌ غيبيٌّ. وأردت بالخضوع ما يشمل الطاعة والتعظيم، وبالنفع الغيبي ما هو وراء الأسباب العادية.

ثم إن كان ذلك الخضوع مأذونًا فيه من الله تعالى بسلطان بين وبرهان واضح، فلا يكون إلا عبادةً له سبحانه وتعالى، سواء أكان في الصورة له كالالتجاء والتضرع إليه، أم كان في الصورة لغيره كالطواف بالكعبة وتقبيل الحجر الأسود ووضع الجبهة عليه، وكلِّ ما كان عليه برهان من الله وسلطان منه، من الثناء على الملائكة والصلاة عليهم، والثناء على الأنبياء والصالحين واحترامهم وغير ذلك. وإن لم يكن به برهانٌ من الله عزَّ وجلَّ ولا سلطانٌ منه، فهو عبادةٌ لغيره، ولا يكون شيء [ل ٢٠/أ] من هذا إلا وفيه خضوع لغير الله عزَّ وجلَّ. ومن ذلك: الأحبار والرهبان والرؤساء والآباء والشيطان والهوى.

<sup>(</sup>۱) رسالة «العبادة» (ص٧٣٣).

ولا فرق في كون الخضوع طلبًا للنفع الغيبي عبادةً بين أن يكون النفع مطلوبًا من المخضوع له نفسه، أم من غيره بواسطة شفاعته، أم من غيره بسبب الخضوع له.

فمن الحقّ في الصورة الأولى: التضرُّعُ إلى الله عزَّ وجلَّ طلبًا للنفع منه. ومنه في الثانية: القدرُ الذي عليه سلطانٌ من الله عزَّ وجلَّ من احترام الأنبياء والصالحين. ومنه في الثالثة: القدرُ الذي عليه سلطان من احترام الكعبة والحجر الأسود.

ومن الباطل في الصورة الأولى: التضرعُ إلى الملائكة لينفعوا، على زعم أنهم يفعلون (١) ما يشاؤون. ومنه في الثانية: التضرعُ إليهم ليشفعوا كما كان مشركو العرب يصنعونه. ومنه في الثالثة: تعظيم الأصنام.

وكل ما ادُّعِي له أو اعتُقِد أنه يستحق أن يُعبد، فقد ادُّعِي له أو اعتُقِد أنه إله. فالإله هو الذي يستحق أنَ يُعبَد. فإن كان استحقاقه حقَّا فهو إله حق. وهو الله وحده لا شريك له. وإن كان استحقاقه باطلًا، فهو إله باطل.

وكلُّ مَن عبد شيئًا من دون الله، أي خضع له طلبًا لنفع غيبي بدون سلطان من الله تبارك وتعالى، فقد اتخذه إلهًا وسوَّاه بربِّ العالمين في استحقاق أن يُعبَد. وذلك أنَّ العقولَ والفِطر كافيةٌ في العلم بأنَّ الله تبارك وتعالى مستحقُّ أن يُخضع له طلبًا للنفع الغيبي، فمن ادَّعي لغيره ذلك بغير سلطان من الله تعالى، فلابدَّ أن يكون مستندًا إلى الكذب على العقل، ولو بواسطة أو وسائط. فكأنه يقول: إن العقل كافٍ في العلم بأنَّ هذا الروح أو

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ما يفعلون»، سهو.

غيره مستحق أن يخضع له طلبًا للنفع الغيبي، فتلك تسويةٌ له بربِّ العالمين، فاعلم ذلك.

وقد أقمت \_ بحمد الله تبارك وتعالى \_ البراهين على هذا التفصيل في «رسالة العبادة»(١). وإذا يسَّر الله تبارك وتعالى فسيأتيك كثير منه في مواضعه.

### وهذه أمور يجب استحضارها:

الأمر الأول: أن هذا المعنى كان بيِّنًا في الجملة عند العرب الذين خوطبوا بالقرآن، إلا أنَّ هناك دقائقَ قد كان يخفى على كثير منهم أنها عبادة وتأليه.

فمن ذلك: الخضوع بالطاعة. فقد روى ابن جرير وغيره (٢) عن عدي بن حاتم أنه لما سمع قول الله تعالى في أهل الكتاب: ﴿ اَتَّخَاذُواَ اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ اَبْنَ مَرْيَكُمْ وَمَا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ اَبْنَ مَرْيَكُمْ وَمَا أَمُرُواْ إِلّا لِيعَبُدُوا إِلَاهًا وَحِدُا لاّ يَاللهُ وَالله إِلّا هُو سُبْحَانَهُ. عَمَا أَمِرُواْ إِلّا لِيعَبُدُوا إِلَاهًا وَحِدًا لاّ يَاللهُ إِلَا هُو سُبْحَانَهُ. عَمَا يُشَرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣١]، قال عدي: قلت: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. فقال: «أليس يُحرِّمون ما أحلَّ الله فتحرِّمونه، ويُحِلُّون ما حرَّم الله فتُحِلُّونه؟» قال: «فتلك عبادتهم».

وقد ذكرتُ هذا الحديث والكلام عليه وشواهده من كلام الصحابة

<sup>(</sup>۱) رسالة «العبادة» (ص ۷۳۱ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) «تفسير الطبري» (٢١٠/١٤). وأخرجه الترمذي (٣٠٩٥) وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث». وحسَّنه الألباني.

والتابعين في «رسالة العبادة»(١). فالقوم أطاعوا أحبارهم ورهبانهم في التحريم والتحليل، وعدُّوا ذلك دينًا ينفعهم الله تعالى به ويجازيهم بحسبه. فتلك الطاعة خضوعٌ يُطلَب به نفعٌ غيبي، ولم ينزل الله تعالى به سلطانًا، فهو عبادة لغيره.

وقد خفي هذا المعنى على عدي بن حاتم رضي الله عنه حتى فسّره له النبي وَلَيْكُنَةُ. ثم خفي هذا المعنى على بعض رواة هذا الحديث نفسه حسبما رواه الترمذي (٢) بلفظ: «أما، إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلُّوا لهم شيئًا ستحلُّوه، وإذا حرَّموا عليهم شيئًا حرَّموه».

وأخبر الله تعالى عن المشركين بأنهم يعبدون الشيطان. ولذلك وجهان.

فأما الوجه الأول، فهو طاعتهم إياه فيما يوسوس لهم به من شرع الدين، واتخاذهم ذلك دينًا يرجون به النفع من الله عزَّ وجلَّ. وتلك عبادة، ولا سلطان لهم، فهي عبادة لغير الله تعالى.

وقد خفي هذا عن الخوارج، فتوهموا أنَّ طاعة الشيطان شرك مطلقًا، فحكموا على عصاة المسلمين بأنهم مشركون، مع أنَّ عصاة المسلمين وإن أطاعوا الشيطان فلم يتخذوا ما وسوس لهم به دينًا، وإنما أطاعوا لهوى أنفسهم عالمين معترفين بأن ذلك معصية لله عزَّ وجلَّ يخافون عقابه عليها، فلم يطلبوا بتلك الطاعة نفعًا غيبيًا.

وخفي كذلك على أكثر المفسِّرين، فقالوا: إنَّ ما جاء في القرآن من ذكر

<sup>(</sup>١) رسالة «العبادة» (ص٢٥٤ وما بعدها).

<sup>(</sup>۲) برقم (۳۰۹۵).

عبادة الشيطان والشرك به ليس على حقيقته، وإنما المراد بذلك مطلق الطاعة المذمومة التي لا تكون عبادةً ولا شركًا على الحقيقة.

أما الوجه الثاني، فقد بينته في «رسالة العبادة»(١)، ولعله يأتي في موضع آخر إن شاء الله تعالى.

ونحو(٢) هذا وقع فيما جاء في القرآن من ذكر تأليه الهوى.

ومما كان يخفى على بعض منهم أنه عبادة أو قد يكون عبادة: القسَم بغير الله، والطِّيرة، وقولهم: ما شاء الله وشاء فلان، والتمائم، والتوّلة، وغيرها. وقد بسطت الكلام على ذلك في «رسالة العبادة» (٣) والحمد لله. وقد كان النبي والمُن عذرهم فيما يخفى عليهم، ويبيّنه لهم. وهكذا أصحابه رضى الله عنهم.

والحاصل أنَّ الخفاء قد يكون في كون الفعل خضوعًا، وقد يكون في كونه يُطلَب به نفع، وقد يكون في كون النفع غيبيًّا، وقد يكون في كونـه لا سلطان عليه.

ولهذا جاء عن النبي المنطقة أنه قال: «الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل» (٤). وقد ذكرت هذا الحديث في «رسالة العبادة» بطرقه وشواهده،

<sup>(</sup>١) رسالة «العبادة» (ص ٢١٤ وما يعدها).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ونحوه»، سبق قلم.

<sup>(</sup>٣) رسالة «العبادة» (ص٤٧ وما بعدها).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٤/٣/٤) والطبراني في «الكبير» (١٥٦٧) و «الأوسط» (٣٤٧٩) من حديث أبي موسى الأشعري. وأخرجه أبو بكر المروزي في «مسند أبي بكر» (١٨) والبخاري في «الأدب المفرد» (٧١٦) وأبو يعلى (٥٨- ٦٠) من حديث أبي بكر =

والدليل على أنه أراد به الشرك الحقيقي لا مجرد الرياء (١).

[7٠/ب] الأمر الثاني: أنه لا يلزم من كون الفعل في نفسه عبادة لغير الله وشركا أن يكون الفاعل مشركا. بل لا يُحكم بشركه حتى يُعلم أنه ليس له عذر، وأنَّ الحجة قد قامت عليه. وقد بسطتُ هذا حقَّ البسط في «رسالة العبادة» (٢)، ودلَّلت عليه بالكتاب والسنة وأقوال السلف ومَن بعدهم من أهل العلم. وبيَّنتُ أنه قد يكون الفعل في نفسه شركًا، والفاعلُ من خيار عباد الله تعالى وأوليائه، لعذره في ذلك الفعل وصلاحه في نفسه.

الأمر الثالث: أنَّ البدع في الدين كلها تؤول إلى عبادة غير الله، ولولا العذرُ لكان كلُّ مبتدع مشركًا. وقد بسطتُ هذا في موضعه، ولله الحمد.

الأمر الرابع: أنَّ السلطانَ المذكورَ في تعريف العبادة: المرادُ به البرهانُ المفيدُ للقطع، إما بنفسه، وإما بأصله. فالذي بنفسه فكصريح القرآن والسنة القطعية. وأما بأصله فكالدلائل الظنية التي قام البرهان القطعي على وجوب العمل بجنسها. وذلك كدلالة ظنية من الكتاب، فإنَّ كونَ ظواهِر الكتاب حجةً ثابتٌ قطعًا، وكونَه يلزم العالم العمل بما ظهر له من الكتاب بعد النظر والاجتهاد ثابتٌ قطعًا.

الأمر الخامس: أنَّ هذا التفسير الذي فسرتُ به العبادة مقتبس من نصوص لا تحصى من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. ومن أقوالهم ما هو

<sup>=</sup> الصديق. وله شواهد أخرى. وانظر «المسند» (١٩٦٠٦) للكلام عليه.

<sup>(</sup>١) (ص١٤٣ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) رسالة «العبادة» (ص١٤ وما بعدها).

صريح فيه أو مستلزم (١) له حتمًا؛ ولكنها خبايا في الزوايا، وشذرات في الفلوات، قد التقطتُ ما عثرتُ عليه منها في «رسالة العبادة»(٢).

الأمر السادس: أنني أعترف بأنَّ العقل يستبعد بل يكاد يُحيل أن يكون هذا الأمر الذي هو أسُّ الإسلام وجوهرُه وهو معنى عقد أنه لا إله إلا الله غفل عنه أكثر العلماء، إن لم نقل: كلُّهم، حتى آل إلى ما نراه من الخفاء، فصارت تفسيراتهم للإله والعبادة على ما سمعت، وصار الكلام في التفاسير وشروح الحديث وكتب الفقه على ما يعرفه من طالعها. ولكني لما قام عندي من البراهين مع ما التقطتُه من خبايا الزوايا من كلام العلماء لا أجبُنُ عن إظهار هذا الأمر.

وقد بان لي السببُ المؤدِّي إلى تلك الغفلة. وهي أنَّ السلف من الصحابة وعلماء التابعين كانوا يرون أنَّ معنى الإله والعبادة واضح، فقد كان المشركون أنفسهم يعرفونه. وما خفي من دقائقه يُعذَر مَن جَهِله حتى يبيَّن له.

ثم إنَّ العلماء اصطدموا بالكلام فيما يتعلق بالعقائد في صفات الله تعالى وغيرها من جهة، وبتقديم الرأي والقياس على السنة من جهة أخرى؛ فانصرفت وجوههم إلى دفع ذلك.

ولما حدثت البدع التي هي في نفسها شرك كانوا ربما يفرغون للشيء بعد الشيء منها، فيزجروا عنه ويبيِّنوا (٣) أنه بدعة، ويرون أن صاحبه لا يُعدُّ مشركًا لعذره.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مستلزمًا»، سهو.

<sup>(</sup>٢) رسالة «العبادة» (ص٧٣٧ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) كذا ورد الفعلان في الأصل بحذف النون.

ثم انفردت طائفة منهم لحفظ العقائد، وطائفة للفقه، وطائفة لحفظ الحديث، إلى غير ذلك، فاقتصر أهل العقائد على ما اشتهر فيه الخلاف، فذكروا التوحيد في كتبهم، يعنون أنه ليس مع الله ربٌّ غيره قديم، وأهملوا مسألة العبادة لعدم اشتهار الخلاف فيها. وصرَّح بعضهم كالسعد التفتازاني بأنها مسألة شرعية (١)، يعني وهُم إنما يبحثون بالعقليات، فاتكلوا فيها على الفقهاء. والفقهاء يقولون: هذه أساس العقائد ورأس الإسلام، فيتكلون على علماء العقائد. وأما علماء التفسير وشُرَّاح الحديث فاتكالُهم أظهر.

وبعد هذا الاتكال صار من يبحث عن معنى لا إله إلا الله يراجع كتب العقائد، فيجد فيها الكلام على توحيد الربوبية، أي أنه ليس مع الله تعالى ربُّ قديمٌ غيره. وقد عبَّروا عنها بقولهم: «الإله واحد، هو الله عزَّ وجلَّ، ويمتنع وجود إلهين أو أكثر»، أو نحو ذلك. فيظن هذا المسكين أنَّ معنى (لا إله إلا الله): لا واجب الوجود إلا الله، ثم يظن أن العبادة هي الخضوع والطاعة لمن يعتقد أنه واجب الوجود، إلى أمور أخرى قد شرحتُ بعضها في «رسالة العبادة»(٢).

والحاصل أنَّ ذلك الاستبعاد العقلي [ل ٢١/ أ] في محلِّه، ولكن الغفلة واقعة يقينًا. وأظهر شواهدها: عباراتهم في تفسير العبادة، وقد رأيتها، ومن نظر وتدبَّر ازداد يقينًا. والشأن إنما هو في تحقيق ما غفل عنه، وقد ذكرتُ هنا ما تيسَّر، وإذا أذن الله تعالى فسترى كثيرًا من ذلك في مواضعه. وقد استوعبتُ أكثر ذلك في «رسالة العبادة» (٣)، أسأل الله تعالى من فضله تيسير

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح المقاصد» (١٠/١).

<sup>(</sup>٢) رسالة «العبادة» (ص٣٣٢ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) انظر رسالة «العبادة» (ص٧٣١ وما بعدها).

إتمامها ونشرها. والحمد لله أولًا وآخرًا.

[1/7/] وإذ قد اتضح إن شاء الله معنى العبادة، فليتمَّمْ تفسيرُ الجملة. فاعلم أنَّ فيها احتمالات، الصحيح منها أنها إنشائية، أريد بها إنشاء معنى يوجد (1) بهذه العبارة، وذاك حقيقة الإنشاء. وذلك أن المؤمن إذا تلا من أول السورة إلى هنا متدبِّرًا حق التدبر امتلأ قلبُه بتعظيم ربِّه عزَّ وجلَّ، واستغرق في ذلك حتى كأنه يرى الأمر مشاهدة، وانجلى له حقَّ الانجلاء أنه لا يستحق العبادة غيره تعالى، فيقبل (٢) القلب إلى الربِّ عزَّ وجلَّ مصدِّقًا ما قام بالقلب وسرى إلى الجوارح، فينشئها بهذه الجملة. فتدل هذه الجملة أولًا وبالذات على العبادة المنشأة بها، ثم تدلُّ بمعونة ما تقدم على العبادة القائمة بالقلب ثم بالجوارح، وتدلُّ بواسطةِ أن المقتضي لما ذكر هو ما تقدَّم من أول السورة إلى هنا، وهي حقائق ثابتة لا تحول ولا تزول، ولا تتغيَّر ولا تتبدَّل = على التزام التالي أن يعبد الله تعالى دون غيره في بقية عمره.

وبعد ما كتبتُ ما تقدَّم، أردتُ أن أنظر في وجه التعبير بلفظ الجمع، فرأيتُ ما قدَّمتُه هنا يرشد إلى نكتة لا بأس بذكرها. وهي أنه \_ كما تقدَّم \_ ورد الخضوعُ أولًا على القلب، ثم سرى إلى الجوارح، ثم تلاها اللسان، فأشير إلى ذلك بصيغة الجمع، حتى كأنَّ اللسان عبَّر عن نفسه وعن القلب والجوارح.

ونكتة أخرى، وهي أنَّ مِن شأن الإنسان المتواضع الذي يعرف قدر نفسه أنه إذا اتفق له ظهورٌ بمظهر يدلُّ على العظمة زاده ذلك خضوعًا في

<sup>(</sup>١) تكررت في الأصل.

<sup>(</sup>٢) قبل هذه الكلمة: «أن تعبد الله كأنك تراه». وقد نسي المؤلف رحمه الله أن يضرب عليها ضمن العبارة المضروب عليها.

نفسه و تمسكنًا، كما روي أن النبي الشيئة لما دخل [مكة] يوم فتحها دخل وذقنه على رحله متخشِّعًا (١). فالتالي الممتلئ خضوعًا وتذللًا إذا جاء إلى قوله: ﴿ نَعْبُ لُهُ ورأى ما في ظاهر الكلمة من مظهر العظمة زاده ذلك خضوعًا وتخشُّعًا، كأنه يقول في نفسه: ومَنْ أنا! ومَنْ أكون!

وهذه وكثير من أمثالها من مُلَح العلم، والذي ينبغي اعتماده أن السورة تعليم من الله عزَّ وجلَّ لعباده، فكأنه قال لهم: قولوا: ﴿آلْحَمَدُ بِلَهِ ﴾ إلخ، كما مرَّ عن ابن جرير، فجاء «نعبد ونستعين» على حسب ذلك.

وإذا قال العبد مع ما صار فيه من حال الخضوع والخشوع: ﴿إِيَّكَ فَمُ مُ ﴾ ، وقد سبق أنها بمعونة المقام تدلُّ على التزام العبادة لله تعالى دون غيره في المستقبل، علِمَ ما هو عليه من الضعف والعجز والظلم والجهل، فاضطُرَّ إلى أن يقول:

### • ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾

فينشئ بهذه الجملة استعانة بربه دون غيره على ما التزمه من العبادة.

وفي «الكشاف» (٢): «والأحسن أن يراد الاستعانة به وبتوفيقه على أداء العبادة، ويكون قوله تعالى: ﴿ آهْدِنَا ﴾ بيانًا للمطلوب من المعونة، كأنه قيل: كيف أعينكم؟ فقالوا: اهدنا الصراط المستقيم، وإنما كان أحسنَ لتلاؤم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤٣٦٥) ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (٥/ ١٨ - ٦٩) من حديث أنس، وقال: «صحيح على شرط مسلم»، وسكت عنه الذهبي. وأصله في «صحيح البخاري» (١٨٤٦).

<sup>(10/1)(1)</sup> 

الكلام وأخذِ بعضِه بحجزةِ بعض».

حكاه في «روح المعاني»(١)، ثم قال: «ووجه التخصيص حينئذ كمالُ احتياج العبادة إلى طلب الإعانة، لكونها على خلاف مقتضى النفس. ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ عِاللَّهُ مَا رَحِمَ رَبِّ ﴾ [يوسف: ٥٣]. [ل٢٦/أ] والقرينة مقارنة العبادة، ولا خفاء في وضوحها».

ثم قال: «والإنصاف عندي أنَّ الحمل على العموم أولى...».

والحاصل أنه اختار العموم، ثم اختار أن الصراط عامٌّ، فقال: «فإنه أعمُّ من العبادات والاعتقادات والأخلاق والسياسات والمعاملات والمناكحات وغير ذلك من الأمور الدينية، والنجاة من شدائد القبر والبرزخ والحشر والصراط والميزان، ومن عذاب النار، والوصول إلى دار القرار والفوز بالدرجات العُلى. وكلُّها مفتقِرٌ إلى إعانة الله تعالى وفضله. وأيضًا طرقُ الضلالات التي يستعاذ منها بغير المغضوب عليهم ولا الضالين لا نهاية لها...».

قال عبد الرحمن: لا خفاءً أنَّ المقام إنما يقتضي الاستعانة على العبادة التي التزموها. وكلُّ الصيد في جوف الفَرا<sup>(٢)</sup>. فإنَّ الاعتقادات الدينية ترجع إلى العبادة، فإنَّ في اعتقاد الحق طاعة لله وخضوعًا له إذا خالف الهوى، وذلك عبادة. والأخلاق المحمودة مع حسن النية عبادة، والأحاديث في فضائل حسن الخلق معروفة. والسياسات المحمود منها ما كان المقصودُ منه إقامةَ الحق والعدل وتنفيذَ أحكام الله عزَّ وجلَّ، وما قُصِد به ذلك كان عبادة. والمعاملات

<sup>.(47/1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) الفَرا: الحمار الوحشي. وانظر المثل في «مجمع الأمثال» (٣/ ١١).

إذا التُزِم فيها الأخذُ بالحلال، واجتنابُ الحرام والشبهات، والقيامُ بمصالح المسلمين، والاستعانةُ على طاعة الله عزَّ وجلَّ = كانت عبادة. وكذلك المناكحات. وفي الحديث: «وفي بُضْع أحدكم أجرٌ»(١).

وعلى هذا القياس. على أنَّ مِن لازمِ الإعانة على العبادة تيسيرَ المعيشة والأمن وغير ذلك، فإنَّ مَن نكِدَ عيشُه انشغل قلبُه عن العبادة، كما هو معروف. وأما الأمور الأخروية فتبعُها للعبادة واضح.

وكأنه غلب على أبي الثناء (٢) ما جرى به العرفُ الحادثُ من اختصاص العبادات بما يذكر في صدور كتب الفقه، وهو الصلاة والزكاة والصيام والحج. وهو وهُمٌ حتمًا، وقد عرفت حقيقة العبادة.

هذا، وكثير من الناس يستشكل ما اقتضته الآية من نفي الاستعانة بغير الله عزَّ وجلَّ، ويقولون: إنَّ مصالح الدنيا وكثيرًا من مصالح الدين إنما تقوم بتعاون الناس، وما من أحدٍ إلا وهو يحتاج إلى أن يستعين غيره من الناس، حتى على العبادة.

وهذا مبني على أن الجملة خبر، والمضارع للاستمرار، أي أن من عادتنا المستمرَّة أن لا نستعين إلا بك؛ أو عن الحال، والاستقبال، أي لا نستعين ولن نستعين إلا بك؛ أو عن المستقبل فقط.

وليس الأمر كذلك. وإنما هي إنشائية لطلب المعونة، والطلب يُوجَد بنفس الجملة، كما لا يخفى على من عرف الفرق بين الخبر والإنشاء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۰۰٦) من حديث أبي ذر. وفيه: «صدقة» مكان «أجر».

<sup>(</sup>۲) يعني صاحب «روح المعاني».

والنفي إنما هو بحسب ذلك. فكأنهم قالوا: استعانتنا هذه بك، وليست بغيرك. وحَسُنَ ذلك لأن تلك الاستعانة نفسها طلب للنفع الغيبي، فهي عبادة، فناسب أن تُقصَر، كما قُصِرت العبادة، تقريرًا للتوحيد الذي بنيت عليه السورة.

وثَمَّ مناسبات أخرى لا أطيل بذكرها، فتدبَّرْ. ونسأل الله التوفيق والهداية.

# • ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾

تقدم عن صاحب الكشاف \_ وتبعوه في توجيه ترك العطف إذ لم يقل: «واهدنا» مع أن الجملتين إنشائيتان متناسبتان، كما لا يخفى \_ أن هذه الجملة استئناف بياني. ومعناه أن تكون الجملة الثانية جواب سؤالٍ من شأن من يسمع الأولى أن يسأله. فقال كما مرَّ: «كأنه قال: كيف أعينكم؟ فقالوا: اهدنا». وفي النفس من هذا، فإنَّ وجه الحسن في الاستئناف البياني على ما ذكروه إنما يتحقق في خطاب الناس. فالأولى أن تكون هذه الجملة بدلًا من الأولى.

وفي «مغني اللبيب»: [الجملة السابعة: التابعةُ لجملةِ لها محلٌ. ويقع ذلك في بابي النسق والبدل خاصة... والثاني شرطُه كونُ الثانيةِ أوفى من الأولى بتأدية المعنى المراد نحو ﴿وَاتَقُواْ الَّذِيّ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الثانيةِ على بأَنْعُم وَبَنِينَ ﴿ اللهُ مفصَّلةُ بخلاف الأولى، وقوله:

## أقولُ لَه ارْحَلْ لا تُقيمنَّ عندَنا(١)

فإنَّ دلالة الثانية على ما أراده من إظهار الكراهية لإقامته بالمطابقة، بخلاف الأولى (٢)](٣).

ولا خفاء أنَّ هذا الشرط مُتحقِّق هنا. وفي البدلية هنا نكتة لطيفة، فإنه اشتهر أن المبدَل منه على نية الطرح. وهذا مناسب هنا لأن مِن لازمِ طلب الإعانة إثباتَ قدرة للنفس. وذاك وإن كان حقًّا في الجملة، ولكنَّ المقامَ مقامُ خضوع وتذلُّل، وهو يستدعي إظهار تمام العجز. وهذا تُعبِّر عنه هذه الجملة: ﴿ آهٰدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلمُسْتَقِيمَ ﴾، فتأمَّل! والله أعلم.

[ل٦٢/ب] والهداية: من هداية الطريق. وقد جاء عن العرب إطلاقُ الهُدَى على الطريق (٤). فإما أن يكون هذا هو الأصل، وإن كاد يُنسَى، والله أعلم.

وهداية الطريق في الجملة: الإرشاد إليها، ولكنها تكون على أوجه: فافْرِضْ أنه رأيتَ عبدًا تائهًا في فلاةٍ فيها سُبُل، وتعلم أنَّ خيره وصلاحه

(١) عجزه:

قال البغدادي في «شرح أبيات المغني» (٦/ ٣٠١) إنه لم يقف على قائله.

- (٢) «مغنى اللبيب» (٥٥٧).
- (٣) ترك المصنف هنا بياضًا، ولعل المقصود ما أثبتناه بين الحاصرتين.
  - (٤) ومنه قول الشمَّاخ يصف أتانًا:

قد وَكَّلَتْ بِالهُدَى إنسانَ صادقة كأنه من تمام الظِّمْءِ مسمولُ انظر: «ديوانه» (۲۸۱).

وإلَّا فَكُنْ فِي السِّرِّ والجَهِرِ مُسْلِما

في الذهاب إلى سيِّده، فقد تكتفي بأن تدلَّه على رأس الطريق التي ينبغي له سلوكُها لِيصلَ إلى بيت سيده، فتقول له: هذه أو تلك هي الطريق التي توصلك. فهذا الوجه الأول.

وقد يكون العبد أحمق يستكبر عن قبول إرشادك، أو يكون هناك من يريد به الشرَّ، يشير له إلى طريق أخرى، فيميل إليه، فتأخذ بيد العبد، و تجرُّه إلى الطريق الموصلة إلى بيت سيِّده، وتقيمه عليها، وتحمله على سلوكها، ثم لا تزال تلطُف به مرة وتشتدُّ عليه أخرى، حتى يذعن أخيرًا لسلوكها. فهذا الوجه الثاني.

ثم بعد قيامه أو إقامتك إياه على رأس الطريق قد تنعتُ له الطريق من هناك إلى بيت سيِّده. فهذا الوجه الثالث.

وقد تتقدَّمه، وتسير معه، تدلُّه على الطريق، تاركًا الخيرة له في كل موضع. فإن استمرَّ على موافقتك لم تفارقه حتى توصله إلى بيت سيِّده. وإن أدركه الحمق في بعض الطريق، فأبى إلا الخروج منها، تركتَه وشأنَه. فهذا هو الوجه الرابع.

وقد تتقدَّمه، وتسير معه أيضًا عازمًا أن تُوصِلَه ولابدّ، فأنت تأخذه بالوعد والوعيد، وتُبعد عنه ما من شأنه أن يحمله على المخالفة، وتحرُسُه ممن يريد أن يُضِلَّه، وتَصرِفه عن المخالفة بالإكراه أو قريبٍ منه في بعض الأوقات. وهكذا حتى تُوصلَه. وهذا هو الوجه الخامس.

والهداية إلى صراط الحق جارية على نحو هذا. فالوجه الأول يقع من الله عزَّ وجلَّ بإرساله الرسل، ومن الرسل ثم من أتباعهم بالدعوة.

قال تعالى لرسوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهَدِئَ إِلَى صِرَطِ مُستَقِيمِ ﴿ ثُنَ صِرَطِ ٱللَّهِ ﴾ [الشورى: ٥٢ - ٥٣].

وقـــال ســـبحانه: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَوْمِنُونَ ؟ إِلَا صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ؟ ١٤].

والوجه الثاني لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى بتصريفه قلبَ مَن يريد حتى يُدخله في الدين. ولو تركه واختيارَه لما فعَل. وهذا المعنى هو المراد في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَ الله عَزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَ الله عَزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَ الله عَزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَ الله عَزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَ الله عَزَ وجلَّ الله عَنْ أَحْدِدى مَن الله عَنْ اللهُ

والوجه الثالث من الله تبارك وتعالى بما أوحى إلى رسوله من البيّنات في العقائد والأحكام، ومِن رسله، ثم من أتباعهم، بالبيان.

والوجه الرابع إن كان فإنما يكون من الله تبارك وتعالى في حقّ العبد الذي يكثر خلافه. والله أعلم.

والوجه الخامس: إنما يكون من الله تبارك وتعالى فيمن أراد به الخير، ولا يكاد يرجى ذلك إلا لمن يكون الغالب عليه الخير، وإنما تقع منه الفلتة بعد الفلتة.

والمؤمنون يسألون ربهم الهداية التامَّة، وهي الوجه الخامس، وهي المرادة هنا.

ولذلك أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها: يقول: ألهمنا الطريق الهادي(١).

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبرى» (۱/۱۲۱).

والإلهام هو الإلقاء في القلب. ومعلومٌ أنَّ تصرفاتِ الإنسان كلها تبعٌ لما يقع في قلبه. فإذا كان الله تعالى يلهمه في كلِّ شيء حبَّ الحق والرغبة فيه، وبغضَ الباطل والنفرة عنه، جرت أعمالُه كلُّها على الحق. وذلك هو غاية الهداية على الوجه الخامس.

وقد تكون بإلقاء خاطر آخر كخوفٍ من الناس وحياء منهم وتذكيرٍ لأمر آخر، أو بإنساء موعد، أو بإقامة مانع يصرف الله تعالى بذلك عن المعاصي، وقد تكون بغير ذلك؛ فإنَّ التدبير بيده عزَّ وجلَّ، فلا يمكن إحصاءُ الأسباب. التي يهدي بها مَن أحبَّ هدايتَه.

[175/أ](1) والصراط المستقيم: قال ابن جرير (٢): «أجمعت الحجة من أهل التأويل جميعًا على أنَّ الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه».

وقد اختلفت عبارات السلف في المراد به هنا<sup>(٣)</sup>.

فعن علي وابن مسعود أنه كتاب الله. وجاء هذا مرفوعًا عن النبي الله ورُوي عن جابر وابن عباس وغير هما، قالوا: هو الإسلام.

وعن أبي العالية والحسن: هو رسول الله المنطقة وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر.

في عبارات أخر لا اختلاف بينها بحمد الله عزَّ وجلَّ، فإنَّ امتثال ما في كتاب الله تعالى هو الإسلام، والذي كان عليه رسول الله الله الملام، والذي كان عليه رسول الله الملكة وصاحباه هو

<sup>(</sup>١) اللوحة (٦٣) مكررة.

<sup>(</sup>۲) في «تفسيره» (۱/ ۱۷۰).

<sup>(</sup>٣) انظر الأقوال الآتية في «تفسير الطبري» (١/ ١٧١ ـ ١٧٦).

الإسلام.

هذا، وقد عُرِفَ أن لكل إنسان سيرة يسيرها في عمره في اعتقاده وأخلاقه وآدابه وأعماله وأقواله (١)، فهي طريقُه. فمن اتبع في ذلك كلِّه كتابَ الله وسنة رسوله والسلف الصالح فهو على الصراط المستقيم. ومن أخلَّ في شيء من ذلك كان في طريقه من العِوج بمقدار إخلاله.

ويمكنك أن تتصور الصراط العام الذي هو الإسلام، وتتصور وسطه طريقًا للتقوى العامة، وتتصوّر عن يمين طريق التقوى وشمالها طريقين للتقصير في الفضائل دون ما بعده، وعن يمين ذلك وشماله طريقين لارتكاب الصغائر لارتكاب المكروهات، وعن يمين ذلك وشماله طريقين لارتكاب الصغائر دون ما بعده، وعن يمين ذلك وشماله طريقين لارتكاب الكبائر دون البدع، وعن يمين ذلك وشماله طريقين لارتكاب الكبائر دون البدع، وعن يمين ذلك وشماله طريقين للبدع. وذلك حدُّ السِّراط(٢) يَمنةً ويَسرةً، وليس بعده إلا الكفر.

و تمام الكلام على هذا يطول، فله موضع آخر. وعسى أن أبسطه في الفرائد إن شاء الله تعالى (٣).

هذا، والدعاءُ نفسه عملٌ ينبغي أن يكون على الصراط المستقيم. وذلك بأن يكون على خير ذلك. والذي يجب بأن يكون عن يقين صادقٍ وافتقارٍ وخضوعٍ إلى غير ذلك. والذي يجب التنبيه عليه ههنا أن يكون الداعي باذلًا جهدَه في حصول ما يدعو به ساعيًا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «واقو» لم يكمل كتابة الكلمة.

<sup>(</sup>٢) كذا كتب بعض الأحيان بالسين.

<sup>(</sup>٣) لم أجد «الفرائد» المشار إليها في الأصل.

في تحصيل أسبابه العادية جهده. فقارئ الفاتحة إذا كان بغاية الحرص على تعرُّف الصراط المستقيم لازمًا جهدَه ما عرف منه، متباعدًا عن خلافه، مؤثِرًا له على هواه؛ وسلطانُ الهوى شديدٌ، ومسالكُه كثير = فبشِّرُه بالإجابة إذا قال: اهدنا السراط المستقيم.

وأرى أنَّ الله تبارك وتعالى نبَّهنا على هذا، وأجاب هذا الدعاء في الجملة، فهدانا نوعًا عظيمًا من الهداية بقوله سبحانه: ﴿ صِرَطَ الَّذِينَ أَنعَمَتَ عَلَيْهِمْ ﴾. فإنَّ هذا وإن كان من تتمة الدعاء، ولكن هذه سنَّة معروفة للأذكار والأدعية الواردة في الكتاب والسنة، كما في دعاء الاستغفار الثابت في الصحيح: «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك» (١). فلابدً أن يعرف الإنسان معاني هذه الكلمات، ويتحقق بها؛ وإلا كان كاذبًا. مثلًا إذا لم يعزم التوبة، فكيف يقول: «وأتوب إليك»!

وكذلك في الحديث الآخر في «صحيح البخاري» عن النبي اللهائة: «سيّدُ الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربيّ [لا إله إلا أنت] خلقتني وأنا عبدُك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتُ»(٢). فإذا كان الداعي لهذا مخِلًا بما يستطيعه مما عاهد عليه ربّه، ووعد من نفسه من الطاعة والاتباع؛ فكيف يقول هذا!

وكذلك إذا تبلا قول عمالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَعْيَاى وَمَمَاتِ لِلَّهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٣٤٣٣) عن أبي هريرة، وأبو داود (٤٨٥٩) عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والنسائي (١٣٤٤) عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٣٠٦) من حديث شدًّاد بن أوس.

رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢] أو دعا بها في الافتتاح مع أنَّ الظاهر أن المعنى: لله أصلِّي، ولله أنسُكُ، ولله أحيا، ولله أموت= فمن كان يحيا ليأكل ويشرب ويلهو ويلعب في معصية الربِّ، فكيف يقول هذا! وكذلك من كان يكره أن يموت في سبيل الله، وله هوى أو عصبية أو غير ذلك، ولا يكره أن يموت في الدفع عنها.

فهذه الأذكار والأدعية وأمثالها، فيها تنبية للعبد وحملٌ له على أن يُجهد نفسَه أولًا على التحقُّق بما فيها، وعلى الأقلِّ يعقدُ عزمَه وهمتَه، ويُخلِصَ نيتَه للتحقُّق بذلك في الحال والتزامِه في الاستقبال، ثم يقولها.

ففي قوله تعالى: ﴿ مِرَطَ اللَّيْنَ اَنْعَتَ عَلَيْهِم ﴾ تنبيهٌ لنا أنَّ على المسلم أن يكون حريصًا على المنعَم عليهم ومخالفة المغضوب عليهم والضالِّين. فإذا كان ذلك وتلا الفاتحة، وذكر ما فيها من الدعاء، كان شرطُه وهو بذلُ [ل١٤٨/ب] وسعِه فيما يستطيعه مما دعا به \_ حاصلًا، فيستحقُّ الإجابة. وإلَّا كان بمنزلة من يرى حريقًا في جانب البلد، وهو يقدر على أن يباعدَ نفسه عنه، فلا يفعل، بل يقتصر على الدعاء؛ فكيف إذا كان يسعى إلى الحريق، ويدنو منه، ويقول مع ذلك: اللهمَّ باعِدْني عن الحريق!

وأما ما في قوله: ﴿ سِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَنَتَ عَلَيْهِمْ ﴾ (١) إلى من الهداية، فه و الدلالة على أنَّ الصراط المستقيم هو سراطُ هؤلاء دون أولئك. وهذا أصل عظيم، ولاسيما بعد القرن الأول؛ فإنَّ البدع والضلالات انتشرت وأُلصِقت بالدين، وأصبح كثير منها عند كثيرٍ من الناس، أو أكثرِهم، حتى كثيرٍ من

<sup>(</sup>١) كذا كتب هنا «سراط» بالسين، وهي قراءة قنبل. انظر: «الإقناع» لابن الباذش (٥٩٥).

المشهورين بالعلم والولاية = هو من نفس الدين، بل من صلبه! بل عند جماعة منهم هو الدين! و تمييزُ هذا بمجرد العقل والاستحسان، أو بالنظر في كتب المتأخرين، أو بسؤال أكثرهم = لا مطمع فيه. وإنما يتميَّز ذلك بالرجوع إلى صراط المنعَم عليهم. وكذلك مناظرةُ أصحاب البدع لا تكاد تغني شيئًا إلا بالرجوع إلى هذا الأصل.

وبما ذكرته من التنبيه والهداية يندفع إشكالُ (١) ليس بالهين. وهو أن يقال: إن المتبادر إلى الفهم أنَّ مثل هذا التركيب إنما يُقصَد به بيانُ الصراط المستقيم و تمييزُه حتى يتبيَّن للمخاطب ولا يشتبه عليه. وهذا محال هنا (٢)، لأن الله تبارك وتعالى عالم الغيب والشهادة، فإذا دعاه العبد بقوله: ﴿ آهٰدِنَا الصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ فهو سبحانه أعلم به. فما الحاجة إلى البيان والتمييز؟

وقد علمتَ بحمد الله أنَّ الأمر هنا بالعكس، وإنَّما هذا في المعنى بيان من الله عزَّ وجلَّ، أراد أن يُبيِّن للتالي ويُميِّز له ما هو الصراط المستقيم، فتدبَّرْ.

وقد ذكروا في إعراب «صراطً» أنه بدل من «الصراط» قالوا، والعبارة للبيضاوي (٣): «وهو في حكم تكرير العامل من حيث إنه المقصود بالنسبة. وفائدته: التوكيد والتنصيص على أنَّ طريقَ المسلمين هو المشهودُ عليه

<sup>(</sup>۱) وقفت بأخرة في مكتبة الحرم المكي الشريف على دفتر صغير ضمن أوراق متفرقة للمؤلف رحمه الله، تكلم فيه (ص٥- ٨) على هذا الإشكال، وأجاب بنحو جوابه هذا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «هذا» سبق القلم.

<sup>(</sup>٣) في «تفسيره» (١/ ٧٣).

بالاستقامة، على آكدِ وجهِ وأبلَغِه، لأنه جُعِل كالتفسير والبيان له...».

قال الشيخ زاده (١): «... وأنه علم في الاتصاف بها، لأنه لو لم يكن كذلك لما صحَّ جعلُه كالتفسير والبيان للصراط المستقيم، وكالمزيل لما فيه من الإجمال والإبهام».

أقول: أما النكتة الأولى، فقد يعارضها ما اشتهر عندهم أن البدل على نية الطرح والرمي. وأما الثانية، فيقال لهم: وما فائدة هذا التنصيص هنا؟

والحاصل أنَّ القوم عرفوا أنَّ الظاهرَ هو التفسير والبيان وإزالةُ الإجمال والإبهام، ولكنهم رأوا أن هذا لا يصح في خطاب الله عزَّ وجلَّ، فتكلَّفوا ما سمعتَ. وقد علمتَ ما عندي، والله يتولَّى هداك!

هذا، وقد اختلفت عبارات السلف(٢) في بيان مَن هم المنعَم عليهم.

فعن ابن عباس: أنهم الملائكة والنبيُّون والصدِّيقون والسهداء والصالحون.

وهذا مأخوذ من قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَكَانَ خَيْرًا لَهُ مُنَ لَدُنَّا أَجَّرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ وَلَهَدَيْنَهُمْ خَيْرًا لَمُنَّا أَجَّرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ وَلَهَدَيْنَهُمْ صَرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ ﴾ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِهَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيَّةِ وَٱلصَّلِحِينَ ﴾ [النساء: ٢٦ ـ ٢٩].

وعن ابن عباس أيضًا: أنهم المؤمنون.

<sup>(</sup>۱) في «حاشيته» على البيضاوي (١/ ٤٧).

<sup>(</sup>۲) انظر الأقوال الآتية في «تفسير الطبري» (١/ ١٧٨ \_ ١٧٩).

وعن الربيع: النبيون.

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أنهم النبي الليني ومَنْ معه.

وقد مرَّ عن أبي العالية والحسن ما يفيد أنهم النبي ﷺ وأبو بكر وعمر.

أقول: لا تخالُفَ بحمد الله بين هذه الأقوال. فأما في مقام الدعاء، فهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وكلُّهم مؤمنون مسلمون لربهم عزَّ وجلَّ. ومن قال: النبيون، فلأنهم الأصل.

وأما في مقام التنبيه على الاتباع والبيان، فعلى التالي أن ينظر من يعرف بسير تهم من المنعَم عليهم قطعًا، فيتأثرها. فإنه إذا علم أنَّ فلانًا من المنعَم عليهم قطعًا، فيتأثرها هو صراطَ جميعهم، وهو الصراط المستقيم. [ل ٢٥٠/أ] فقد سمَّى الله تعالى لنبيِّه جماعةً ممن قبله من الأنبياء، ثم قال: ﴿ فَيِهُ دَنْهُمُ أُقَتَدِهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠].

وأما أصحابه ورضي عنهم، فقد علموا أنَّ النبي والله منعَم عليه قطعًا، وأنَّ صراطَه هو صراطُ المنعَم عليهم، وأنه الصراط المستقيم، فكان التنبيه في حقهم والدلالة على اتباعه.

وهكذا من جاء بعدهم. ويزاد في حقِّهم بعد النبي الثين أصحابه الذين تحقَّق أنهم منعَم عليهم. فإذا لم يُعرَف الحكم أو السنة أو الأدب أو نحو ذلك من الكتاب والسنة نُظِرَ في إجماع الصحابة. ولذلك خصَّ أبو العالية (١) أبا بكر وعمر لِتيسُّر معرفة إجماع الصحابة في عهدهما. وإذا لم

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبا العالية»، سهو، وقد سبق قوله.

يكن إجماعٌ فقولُ الواحد من الصحابة، فقولُ الصحابي أولى من غيره، ولاسيَّما من قامت الحجة على أنه بخصوصه من المنعَم عليهم كالخلفاء الأربعة وغيرهم. وقِسْ على هذا.

ومن إجماعهم: تركُهم لكثير من الأمور التي انتشرت بين المسلمين بعدَهم على أنها من الدين. فنقول: هذا الفعل بدعة؛ لأنه لم يكن في عهد النبي الثان وأصحابه. ولو كان من الدين لما اتَّفقوا على تركه. والله أعلم.

### • ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلطَّنَا آلِينَ ﴾

قال أهل العربيّة: إن كلمة «غير» لا تتعرف بالإضافة إلى المعرفة لتوغُّلها في الإبهام. واستثنى جماعة من محققيهم (١) ما إذا وقعت بين متضادين معرفتين، وذلك لزوال الإبهام؛ وهي ههنا كذلك.

فمن قال: لا تتعرَّف، حملَها في هذا الموضع على أنها بدل من «الذين». وإبدالُ النكرة من المعرفة جائز عند البصريين بشرط حصول الفائدة.

وقال الكوفيون: لا يجوز إلا إذا اتَّـحد اللفظُ ونُعِتت النكرةُ(٢)، كـما في

<sup>(</sup>۱) ومنهم ابن السرَّاج والسيرافي. انظر: «توضيح المقاصد» (۷۹۱) و «حاشية الصبان» (۱/۳۲۲).

<sup>(</sup>۲) الشرط الأول وهو اتحاد اللفظ نقله ابن مالك عن الكوفيين في «شرح التسهيل» (۳/ ۳۳۱). ولكن إعراب الكسائي والفراء لكلمة «قتال» في قوله تعالى: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ ﴾ [البقرة: ۲۱۷] بأنَّ خفضه على نية «عن» مضمرة = لا يؤيد ما نقله. انظر: «معاني القرآن» للفراء (۱/ ۱۶۱) و «إعراب القرآن» للنحاس ما نقله. انظر: «معاني القرآن» للفراء (۱/ ۱۶۱) و «إعراب القرآن» للنحاس (۱/ ۱۰۷). ونبَّه على ذلك أبو حيان في «ارتشاف الضرب» (۱۹۲۲) وقال: «ونسب =

قوله تعالى: ﴿ إِلنَّاصِيَةِ ١٠ نَاصِيَةِ كَذِبَةٍ ﴾ [العلق: ١٥ ـ ١٦].

وقال جماعة \_ وعليه جرى ابن جرير (١) \_: إن الموصول مع صلته يضعف تعريفه، فيصح إبدالُ النكرة منه.

وقال بعضهم: هي نعت لد «الذين»، إما بأن تكون هي معرفة لوقوعها بين متضادًين معرفتين، وإما لضعف تعريف الموصول.

والذي يظهر أنه على فرض أن «غير» لا تتعرف بوقوعها بين متضادين معرفتين، فعلى الأقل تقرب من المعرفة. فهي قريبة من المعرفة، و «الذين» بصلته قريب من النكرة، فالتقيا، فيصح البدل والنعت (٢).

هـذا، والأولى هنا البـدل، لأن البـصريين ــ والاعـتماد علـيهم ــ لم يشترطوا له إلا حصول الفائدة. وصحته هنا قائمة الحجة بها على الكوفيين بما ذكرنا.

هذا، والفائدة على نحو ما تقدم. أي أنَّ في هذا تنبيهًا للمؤمنين على أخذ أنفسهم باجتناب ما عليه المغضوب عليهم والضالُّون. وفيه هدايةٌ لهم بأنَّ المغضوب عليهم والضالِّين وإن كانوا في الأصل أو بزعمهم متبعين صراط الأنبياء المنعم عليهم، فهم أنفسُهم غيرُ منعَم عليهم، فطريقُهم مخالفٌ لصراط المنعَم عليهم، فهو مخالفٌ للصراط المستقيم.

<sup>=</sup> بعض أصحابنا ما نقله ابن مالك عن الكوفيين إلى نحاة بغداد لا إلى نحاة الكوفة».

<sup>(</sup>۱) الذي جرى عليه ابن جرير في «تفسيره» (۱/ ۱۸۰) هو أن «غير» صفة للاسم الموصول. وهو الوجه الثاني من القول التالي.

<sup>(</sup>٢) انظر: «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري (١٠/١).

وقوله: ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ كان الظاهر أن يقال: الذين غضبتَ عليهم. ومن الحكمة \_ والله أعلم \_ في العدول عن ذلك هنا أنَّ الفاتحة سورةُ رحمةٍ مكرَّرةٍ وحمدٍ وثناءٍ، والتصريحُ بنسبة الغضب [إلى](١) الله تعالى لا يساعد ذلك في بادي النظر، وإن كان غضبُ الله على من غضِبَ عليه هو من لوازم الرحمة العامَّة، وهو مقتضٍ لحمد الله تعالى عليه؛ لأنه مع صرف النظر عن الرحمة العامَّة مقتضى الحكمة البالغة.

ومن الحكمة في ذلك \_ والله أعلم \_ تنبيه المتدبِّر على أنَّ المدار على الرحمة الرحمة، وأنَّ الغضب كالعارض. ولذلك اشتَقَّ الله لنفسه أسماءً من الرحمة والرأفة ونحوها، ولم يشتقَّ لنفسه اسمًا من الغضب. وفي «الصحيحين» في الحديث القدسي: «إنَّ رحمتي سبقت غضبي» (٢).

ومن الحكمة \_ والله أعلم \_ تعليمُ العبادِ حسنَ الأدب مع ربهًم عزَّ وجلَّ، فلا ينسبون إليه تصريحًا ما قد يُوهِم.

ومنها - والله أعلم - تأنيسُ المؤمن؛ لأنه إذا تلا هذه السورة متدِّبرًا حقَّ التدبُّر، فقد صار على حالٍ عظيمةٍ من الخضوع والتعظيم لربِّه عزَّ وجلَّ والتوحيدِ والحرصِ على الاهتداء واتباع الصراط المستقيم وصدقِ الإقبال على ربه عزَّ وجلَّ وغير ذلك، فاستحقَّ إيناسَه بأن لا يقع بعد ذلك كلِّه تصريحٌ بنسبة الغضب إلى ربِّه عزَّ وجلَّ. فإنْ تدبَّر وعرَفَ أنَّ المعنى على ذلك آنسه العدولُ عن التصريح لما فيه من التنبيه على الحِكم المذكورة.

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

وقوله: ﴿ وَلَا اَلصَّالَاِينَ ﴾ أي وغيرِ الضالِّين. والضلالُ خلاف الاهتداء. فالمعنى: وغيرِ الذين ضلُّوا عن سبيل الحق.

ولم يقل: «ولا الذين أضللتَ»، لنحو ما تقدَّم، وللتنبيه على أنَّ أصلَ الضلال إنما يجيء من العبد نفسه، فأما إضلالُ الربِّ عزَّ وجلَّ لمن شاء، فإنما يقع عقوبة لمن اختار الضلال لنفسه وأصرَّ عليه. قال تعالى: ﴿وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلَّا اَلْفَاسِقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٦]. وسيأتي \_ إن شاء الله تعالى \_ الكلام على ذلك (١).

هذا وقد جاء عن النبي وعن جماعة ممن بعده من الصحابة والتابعين أنَّ المراد بالمغضوب عليهم: اليهود، وبالضالِّين: النصاري (٢). وفي القرآن ما يشهد لذلك. وهو الذي يقتضيه السياق، لأنه قد تقدَّم ذكرُ الذين أنعم الله عليهم، وبيَّن أنَّ رؤوسهم الأنبياء ثم أتباعهم. وقد عُرف أنَّ اليهودَ كان أوائلُهم من أتباع الأنبياء كموسى وهارون، وكان فيهم بعد ذلك عدد من الأنبياء، وأنَّ النصارى من أتباع عيسى مع اتباعهم لموسى وهارون ومَن بعدهما، وأواخر الأمتين يزعمون أنهم كأوائلهم ومعروفون بين الناس أنهم في الجملة من أتباع الأنبياء = فقد يُتوهَّم دخولُ اليهود والنصارى في المنعَم عليهم، فربَّما يحمل ذلك على اتباعهم في بعض الأشياء توهنَّما من الصراط المستقيم. هذا مع كثرة ملابسة المسلمين لهاتين الأمتين.

<sup>(</sup>١) لم أجده في الأصل.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير الطبري» (۱/ ۱۸۵ ـ ۱۸۸)، (۱/ ۱۹۳ ـ ۱۹۵).

[107/ب] فاقتضت الحكمةُ أن يبيِّن الله عزَّ وجلَّ لعباده خروجَ اليهود والنصارى عن المنعَم عليهم، وبيِّنٌ سببُ ذلك، وهو أنَّ اليهود خرجوا في الواقع عن الصراط المستقيم الذي كان عليه موسى وهارون ومَن بعدهما من الأنبياء خروجًا أوجَبَ عليهم الغضب، وأنَّ النصارى خرجوا عن الصراط المستقيم الذي كان عليه عيسى والأنبياء من قبله، وضلُّوا الضلالَ البعيدَ. فعُلِمَ بذلك أنَّ ما هم عليه مخالفٌ للصراط المستقيم وأنَّ ما بأيديهم من الكتب لا يوثق بها.

وزعم جماعة من المتأخرين (١) أن الأولى حملُ المغضوب عليهم والضالين على العموم، أي كُلِّ مغضوب عليه وكلِّ ضالً.

وأقول: لا حاجة إلى هذا؛ لأنه مع مخالفته للمأثور، ومخالفته للسياق، وإخلاله ببعض الفوائد المتقدمة، ليس فيه فائدة. على أنَّ حاصله حاصلُ أيضًا مع التفسير المأثور، فإنه إذا عُلِمَ أنَّ اليهودَ مغضوبٌ عليهم، لا منعَم عليهم، فصراطُهم مخالفٌ للصراط المستقيم، فعلى المسلم الحذرُ مما هم عليه؛ وأنَّ النصارى ضالُّون غيرُ منعَم عليهم، فكذلك كان في ذلك تنبيه (٢) على أنَّ كلَّ من تحقَّق أنه مغضوب عليه أو ضالٌ، فالحال فيه كذلك. والله الموفق، لا إله إلا هو.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المتأخرون»، سهو.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تنبيهًا»، سهو.

### مسألـــة

قال ابن جرير (١): «اختُلِف في صفة الغضب من الله جلَّ ذكره، فقال بعضهم: غضبُ الله على من غضِبَ عليه من خلقه إحلالُ عقوبته بمن غضِب عليه ... وقال بعضهم: غضبُ الله على من غَضِب عليه من عباده ذمٌّ منه لهم عليه ... وقال بعضهم: الغضب معنى مفهوم [ولأفعالهم] (٢) وشتمٌ منه لهم بالقول. وقال بعضهم: الغضب معنى مفهوم كالذي يُعرف من معاني الغضب، غيرَ أنه وإن كان كذلك من جهة الإثبات، فمخالفٌ معناه [منه] معنى ما يكون مِن غضب [الآدميين] الذين يُزعجهم ويُحرِّكهم ويَشُقُ عليهم ويؤذيهم، لأنَّ الله جلَّ ثناؤه لا تحلُّ ذاتَه الآفاتُ، ولكنه له صفة، كما العلمُ له صفة، والقدرة له صفة، على ما يُعقَل من جهة الإثبات، وإن خالفتُ معاني ذلك معاني علوم العباد، التي هي معارف القلوب وقواهم التي تُوجَد مع وجود الأفعال وتُعدَم مع عدمها».

أقول: القولان الأولان كأنهما لبعض معاصريه أو متقدِّميه قليلًا ممن خاض في هذه الأشياء. فأمَّا السلفُ فلم يشتبه عليهم الأمر، لأنَّ معنى الغضب في حدِّ ذاته معنى مكشوف، والعرب تفهمه مطلقًا، ثم تنسبُه وتفهم نسبتَه إلى من اتصف به على حسب ما يليق به. وقد علموا أنَّ الربَّ عزَّ وجلَّ ليس من جنس خلقه، فلا يفهمون من نسبة الغضب إليه سبحانه أنَّ غضبه كغضب الإنسان من كل وجه، حتى يلزمَه كلُّ ما يلزم غضبَ الإنسان.

<sup>(</sup>۱) في «تفسيره» (۱/ ۱۸۸ ـ ۱۸۹).

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين هنا وفيما يأتي زدته من «تفسير الطبري».

ومَن تأمَّل المواقع التي نُسب الغضبُ فيها إلى الربِّ عزَّ وجلَّ في الكتاب والسنَّة علم أنَّ غالبها لا يحتمل التأويل. والله الهادي إلى سواء السبيل.



الرسالة الثالثة في تفسير أول سورة البقرة (١-٥)



#### 

﴿لَا رَبُّ فِيهِ ﴾: الريبُ \_ والله أعلم \_ شكٌ في صدق الخبر ونحوه، فإذا شككت في صدق مخبر فذاك ريب، وكذا إذا شككت في عفة مَن يتظاهر بالعفة؛ حتى لقد يقال فيما إذا شككت في نزول المطر، وقد ظهرت أماراته من تراكم السحاب والرعد والبرق.

﴿ هُدُى لِلْمُنَقِينَ ﴾: أي هدى لهم بالفعل، به اهتدوا، وبه يهتدون. فلا ينافي أن يكون هدى لغيرهم بالقوة، لأنّ المتقين قد كانوا غير متقين، وإنّما استفادوا التقوى والهدى منه. فإن لم تستفد منه التقوى والهدى فذاك نقصٌ فيك. ثم يتفاوت الهدى بتفاوت التقوى.

﴿ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ ... ﴾: صفات كاشفة. وللصفة الكاشفة فوائد:

الأولى: إحضار المعنى في ذهن السامع مفصّلًا، إذ قد لا يتدبر المجمل، كقول الأم لولدها: أنا أمُّك التي حملتك تسعة أشهر ثقلًا، ووضعتك كرهًا، وفعلت، وفعلت؛ فإنها لو اقتصرت على قولها: أنا أمك، لم يؤثّر كلامها فيه كما يؤثر التفصيل؛ فتدبر.

الثانية: النصُّ على صفة قد يجهل المخاطب، أو يجحد، أو يشك أنهًا ملازمة للموصوف؛ كقوله في الآيات: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِآ أَنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ فإنَّ أهل الكتاب يجحدون [٢/ أ] التلازم بينها وبين التقوى.

الثالثة: إخراج صفة قد يرعم المخاطب أو يجوِّز وجودها في الموصوف.

﴿... وَٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ ﴾: هذا كالتفسير للغيب، ولذلك \_ والله أعلم \_ أعاد لفظ «والذين»، فإن الإيمان بما أُنزل إليه وما أُنزل من قبل يتضمن الإيمان بكل ما يجب الإيمان به من الغيب.

وقوله: ﴿ مِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ يحتمل أن يكون خاصًا بالقرآن وتدخل السنة بما في القرآن من الشهادة لها، ويحتمل أن يعم القرآن والسنة بالنظر إلى معانيها، فإنَّ معانيها منزَّلة. ونحوه يقال في قوله: ﴿ وَمَا أَنزِلَ مِن قَلِكَ ﴾.

[٢/ب] ﴿ وَبِا لَآخِرَةِ مُرْ يُوقِنُونَ ﴾: إنما نصَّ عليها مع دخولها في جملة ما أُنزل إليه وما أُنزل من قبله لأهميتها، فإن الانقياد للشريعة يتوقف على الرغبة والرهبة، وإنما يحصل ما يعتدُّ به منهما لمن آمن بالآخرة. فإنَّ الرغبة والرهبة لما في الدنيا ضعيفتان، لما يُشاهد كثيرًا من ابتلاء المؤمن وتنعيم الكافر.

و في قوله: ﴿ مُرْ يُوقِنُونَ ﴾ قَصرٌ للإيمان بالآخرة عليهم، فأفاد أن غيرهم كاليهود والنصاري لا يوقنون بالآخرة، وإن زعموا ذلك.

وجاء هنا بقوله: ﴿ يُوقِنُنَ ﴾ إشارة إلى أن غيرهم قد يمكن أنه يؤمن بها ولكنه لا يوقن، وإلى أن المطلوب في حق الآخرة الإيقان بها. ولا يكفي التصديق الخالي عن اليقين، لأنه لا يكفي لحصول الرغبة والرهبة اللتين يدور عليهما الانقياد للشرع.

﴿ أُولَتِكَ عَلَىٰ هُدُى ﴾: أتى باسم الإشارة ليلتفت المخاطب إلى الصفات السابقة، فيستحضرها مُفصَّلة \_ وقد تقدَّم ما في ذلك من الفائدة \_ وليعلم أن الموجِب لكونهم على هدى هو اتصافهم بتلك الصفات، وليشهد بأنهم إذا اتصفوا بها حقيقون بأن يقال: إنهم على هدى.

وقوله: ﴿عَلَىٰ هُدًى ﴾ أرى أنّ فيه استعارة بالكناية، حيث شبَّه الهدى بالسراط، وطوى ذكر المشبَّه به، ورمز له بشيءٍ من لوازمه، وهو «على».

[7/أ] وأرى أن الهدى هنا غير الهدى السابق في قوله: ﴿ هُدُى لِلنَّهُ عَينَ ﴾. فالأول بمعنى الدلالة، وهذا بمعنى التوفيق والإرشاد. وكلاهما قد تضمنهما قوله في الفاتحة: ﴿ آهْدِنَا السِّراطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾. والآيات من البقرة كأنها إجابة لذاك الدعاء في الفاتحة ببيان السراط المستقيم، وبيان المنعَم عليهم من غيرهم.

﴿ مِن رَبِهِمْ ﴾ فيه فوائد:

الأولى: الإشارة إلى أن هذا الهدى من الله تعالى محضًا، أي: بخلاف الهدى السابق في قوله: ﴿ هُدُى لِلنَّاغِينَ ﴾، فإنه وإن كان منه تعالى لكن اختيارهم فيه كان أقوى من اختيارهم في الثاني، فإن من اختار الهدى بقدر إمكانه فتح الله تعالى له من الهدى أضعاف ذلك.

الثانية: الإشارة إلى أن هذا الهدى حصل لهم بمقتضى الربوبية، فيفهم من ذلك أن هذا الهدى متوجِّه إلى كل مربوب، وإنَّما يمتنع حصوله للكفار لقصورٍ فيهم.

الثالثة: الإشارة إلى أن هذا الهدى داخل في إجابة قوله: ﴿ آهْدِنَا السّرِاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ لأن هذا الدعاء مبنيٌ على قوله في الفاتحة: ﴿ رَبِّ الْمَسْتَقِيمَ ﴾ لأنها أول الصفات العليا فيها، إذ لم يتقدمها بعد البسملة إلا اسم الجلالة، وهو عَلَم لا يشعر البناء عليه بالعلة.

الرابعة: الإشارة إلى أنّ العناية التي تُفهم من لفظ «الرب» لها مزيدُ اختصاص بمن اتصف بالصفات السابقة، فهو سبحانه رب العالمين، وعنايته شاملة لهم جميعًا، ولكن حظ هؤلاء من العناية أتم. ولنقتصر على هذا.

[٣/ب] ﴿وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾: أعاد اسم الإشارة ليعود المخاطب فيلتفت إلى الصفات السابقة، فيستحضرها تفصيلًا لنحو ما تقدَّم.



الرسالة الرابعة في ارتباط الآيات في سورة البقرة



### بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّحْزَ ٱلرِّحِكِمِ

[7/1] الحمد لله، وسلامٌ<sup>(١)</sup>.

سورة الفاتحة ارتباط آياتها ظاهر، وارتباطها بسورة البقرة سيأتي \_ إن شاء الله تعالى \_ بيانه عند الكلام على الآية (١٤٢) من البقرة.

وأيضًا، النتيجة المطلوبة في الفاتحة: هداية الصراط المستقيم، صراط المُنْعَم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي أول البقرة: ﴿ هُدُى الْمُنْعَم عليهم غير المغضوب عليهم والا الضالين. وفي أول البقرة شرع الشُغِينَ ﴾ [٢]، ثم بين فيها أحوال الفرق الثلاث، فكأنه في سورة البقرة شرع في إجابة الدعاء الذي في الفاتحة من وجه، والله أعلم.

### المنطق المتقلق

بدأ الله \_ عز وجل \_ بذكر القرآن، ووصفه بأنه لا ريب فيه وأنه هدى؛ فاقتضى ذلك قسمة الناس إلى قسمين: مهتد، وغير مهتدٍ.

فقدَّم سبحانه وتعالى المهتدين لفضلهم، وبيَّن صفتهم إلى تمام خمس آيات، ختمها ببيان ثوابهم إجمالًا، وهو قوله: ﴿وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [٥].

ثم عقبه بذكر غير المهتدين، وقسمهم إلى قسمين: كافر صريح، ومنافق.

وقدَّم الكافر لأمرين:

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وقد افتتح المؤلف عددًا من رسائله هكذا.

الأول: أنه أقل شرًّا من المنافق.

والثاني: لأنه في الطرف الآخر من الأقسام، والمنافق مذبذب، كما تقول: «طويل، وقصير، ومتوسط».

فبيَّن تعالى صفة الكافر في آيتين (٦-٧) ختمهما ببيان عقوبتهم إجمالًا، وهو قوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [٧].

ثم عقَّبه بذكر المنافقين، فذكر وصفهم في ثلاث آيات (٨-١٠) ذكر في آخرها عقوبتهم إجمالًا، وهو قوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُمْ ﴾ [١٠].

وخُصَّ الأولون بـ ﴿عَظِيمٌ ﴾ لعظمة ذنبهم ظاهرًا لمجاهرتهم. والمنافقون بـ ﴿أَلِيمٌ ﴾ لأنّ كفرهم غير عظيم في الصورة، ولكنه أشد ضررًا وإيذاءً، [٢/ب] وذلك يناسب الإيلام.

ولما كان من المنافقين ذنبان: أحدهما الكفر الذي هو التكذيب، وثانيهما: الكذب= بيَّن الله تعالى أنهم يستحقون على كل منهما عذابًا أليمًا. فنبَّه على الأول بقوله: ﴿ بِمَا كَانُواْ يُكَذِّبُونَ ﴾ على قراءة من قرأ بالتشديد، وعلى الثاني بقوله: ﴿ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴾ [١٠] على قراءة من قرأ بالتخفيف (١٠).

ولما كان كذبهم لم يتقدم منه إلا قولهم: ﴿ مَا مَنَّا بِأَللَّهِ ﴾ [٨]، وقد أراد

<sup>(</sup>١) قرأ الكوفيون من السبعة بالتخفيف، والباقون منهم بالتشديد. انظر: «الإقنساع» في القراءات السبع (٩٧).

الله عز وجل بقوله: ﴿ يَكُذِبُونَ ﴾ [١٠] ما هو أعمم من ذلك، وقد تقدم في وصفهم: ﴿ يُخَدِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [٩]، وهذا مجمل= اقتضت الحكمة أن يفصل كذبهم ومخادعتهم، خصوصًا والسورة مدنية، وفتنة المنافقين بالمدينة، وذلك يقتضي الإفاضة في شأنهم.

فبيَّن الله عز وجل كذبهم ومخادعتهم، وأفاض في شأنهم إلى تمام عشرين آية من السورة (١١-٢٠).

ثم وجَّه الله عز وجل الخطاب إلى عامة الناس \_ الشامل للثلاث الفرق \_ بالأمر بعبادته، أي: وحده، كما يدل عليه السياق، ونبهنا على حكمة عدم التصريح به في الفوائد(١).

وبين مقتضيات إفراده بالعبادة في آيتي (٢١-٢٢)، ثم قال: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْ مِمَّا زَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا.. ﴾ [٢٦-٢٤]. وهذا مع اتصاله بما قبله مرتبط بأول السورة: ﴿ الْمَرْنَ الْكَ الْكِتَابُ لَارَبْ فِيهِ ﴾ [٢-٢].

[٣/أ] وهذا من عجائب القرآن: تجد السورة كالشجرة لها أصل ولها فروع، فإذا طال فرع من الفروع، وانتهى منه، وأراد الشروع في فرع آخر = لم يكتف بالرجوع إلى الأصل، بل يربط أول الفرع الثاني بآخر الفرع الأول؛ فيكون الارتباط من جهتين.

ولما جاء في آية (٢٤): ﴿فَأَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ الْكَيْفِرِينَ ﴾، وكان فيه تفصيل لما أجمل سابقًا من عذاب الكفار والمنافقين

<sup>(</sup>١) لم نجدها في الأصل.

قال تعالى: ﴿ مَن مَن اللهُ مَن اللهُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِى مِن تَعْلِهَا الْأَنْهَارُ اللهُ ا

وقال تعالى: ﴿ مَّثُلُ لِلْمَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَقُونَ فِيهَا أَنْهُرٌّ مِن مَّلَهِ غَيْرِ عَاسِنِ وَأَنْهُرُّ مِن لَّهَنِ لَبَنِ لَمَنَ عَسَلِمُ مَعْمُهُ، وَأَنْهُرُّ مِنْ خَمْرِ لَذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهُرُّ مِنْ عَسَلِمُ صَفَى ﴾ [محمد: ١٥].

هذا مع أن قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَخِيء أَن يَضْرِبَ مَثَلًا ﴾ موجه بالذات إلى إنكار المنافقين المثلين المتقدمين فيهم في أول السورة \_ كما جاء عن ابن مسعود و جماعة من الصحابة (١) \_ ولكن لم يكتف بهذا الربط لما قدمنا.

وعبر في آية (٢٦) بقوله: ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواً ﴾ ولم يقل: (نافقوا)، وإن كان السياق يبين أنهم المراد؛ لأمرين:

الأول: الإشارة إلى أن الكفار المصرحين قد يشاركون المنافقين في ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: (تفسير الطبري) (شاكر ١/ ٣٩٨).

الثاني: أن يربط الآيتين بآية: (٢٨)، وهي قوله: ﴿كَيْفَ تَكُفُرُونَ الثَّانِي: أن يربط الآيتين بآية: (٢٨)، وهي قوله: ﴿كَيْفَ تَكُفُرُونَ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ اللَّهِ ﴾، ولم يكتف بارتباطها بما قبل ذلك لما تقدم.

وقال في هاذه الآياة (كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمْ أَمُوتًا فَأَخَينَكُمْ ... ﴾، اختار هذه الأوصاف ليربط الآية [3/أ] بآية (٢٩) قوله: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ... ﴾ [٢٩]، مع أن هذه الآية مرتبطة بقوله في آية (٢٢): ﴿ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءُ ﴾.

تُــم قــال تعــالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلأَرْضِ خَلِيفَةً ... ﴾ [٣٠]، وهذا مرتبط بما قبله من حيث خلق الناس، وخلق السماء والأرض.

ثم أفاض في قصة خلق آدم إلى آية: (٣٩)، وجاء في آيتي (٣٦-٣٩) ما هو من تمام القصة، ويصلح للارتباط بما بعده، وهو قوله: ﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾. وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِنَايَتِنَا آوُلَتِهِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾.

وبعـــده: ﴿ يَنَبَنِى إِسْرَهِ يِلَ ... ﴿ وَ مَامِنُواْ بِمَا أَنْ زَلْتُ مُصَدِّفًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَلَ كَافِرٍ بِهِ عَ ﴿ ٤٠ - ٤١]. وارتباط ذلك بما قبله ظاهر؛ فإن بني إسرائيل ممن دخل تحت قسم الكفار الماضي أول السورة ثم المتكرر \_ كما بينًا \_ إلى أن ذكر متصلًا بهذه الآية.

وأيضًا، فقد مر أول السورة في صفة المتقين: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَمِنُونَ مِمَا آُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن مَلِكَ ﴾ [3].

وأيضًا، فإن في صفة الجنة ما يتعلق بأهل الكتاب، فإنهم زعموا أن ليس فيها أكل ولا شرب ولا نكاح.

وكذا في قوله: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِيء أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا... ﴾ [٢٦] إلى ففي ﴿إنجيل متى السحاح (١٣): «١٠: فتقدم التلاميذ وقالوا له: لماذا تكلمهم بأمثال؟ ١١: فأجاب، وقال: لأنه قد أُعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، وأما لأولئك فلم يُعطَ. ١٢: فإنَّ من له سيُعطى ويزاد، وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه ».

وكذا في قصة خلق آدم ما يتعلق بأهل الكتاب، فإن القصة في كتابهم، وقد بدَّلوا فيها وحرَّفوا، ففيما تقدم تصديق القرآن ما معهم، مع إصلاح ما ضلُّوا عنه.

ومع هذا، فقوله هنا: ﴿ وَءَامِنُوا بِمَآ أَنزَلْتُ ﴾ في وصف الكتاب؛ فهو مرتبط بأول السورة.

وهنا احتمالان:

الأول: أن يكون قسم الكفار المتقدم شاملًا لأهل الكتاب، ثم خصَّهم بذكر هنا وفيما سيأتي، لما يختصُّ بهم من العبر.

الثاني: أن يكون المراد بالكفار سابقًا المشركون خاصة، وأخَّر ذكر أهل الكتاب إلى هنا.

وعلى كل حال، فقد تمت الأقسام العقلية بالنسبة إلى الإيمان بالكتاب، وهي أربعة:

مصدق ظاهرًا وباطنًا، وهم المؤمنون.

مرتاب ظاهرًا وباطنًا، وهم المشركون.

مصدق ظاهرًا فقط، وهم المنافقون.

مصدق باطنًا فقط، وهم أهل الكتاب. والله أعلم.

ثم أفاض في شأن بني إسرائيل، [٤/ب] والارتباط ظاهر، إلى آية (١٠٣).

وأما آية (١٠٤): ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَعُولُواْ رَعِنَا ﴾ فارتباطها ببني إسرائيل أن العرب تستعمل هذه الكلمة بمعنى: انظرنا، وهي بلسان اليهود شَتْم؛ فكان الصحابة ربما خاطبوا النبي المسللة بها، بمعنى «انظرنا»، فاهتبلها اليهود، فكانوا يخاطبونه هم بها مُسرِّين في أنفسهم معنى الشتم، فنهى الله تعالى المؤمنين عن مخاطبة النبي السللة بها أصلًا؛ ليقطع دسيسة اليهود.

آية (١٠٥) ارتباطها بأهل الكتاب ظاهر. وأما بالآية قبلها فلأن إنزال الله تعالى الأمر بترك ﴿ رَعِنَ الله واستبدالها بـ ﴿ أَنظُرْنَا ﴾ خير أنزله الله، ولا بد أن يكرهه أهل الكتاب لحسمه دسيستهم.

ولما كان الحكم عامًّا ضمَّ إلى أهل الكتاب المشركين.

وفي الآية تمهيد لنسخ القبلة؛ فإن استقبال الكعبة من الخير والرحمة الذي اختص الله تعالى به المسلمين.

[٥/١] (١٠٦) قوله تعالى: ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِحَنْرِ مِنْهَآ أَوْ

مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾: ارتباطها بالذي قبلها من جهة أن المنع من قول ﴿ رَعِنَ اللهِ نسخ في الجملة، فإن قولها كان جائزًا قبل ذلك؛ بدليل إقرار النبي والمنطقة عليها مدة، ثم نسخ ذلك بالآية المتقدمة (١٠٤)، وذلك لمَّا الدخذها اليهود وصلة إلى الاستهزاء.

ولها ارتباط بالآية التي قبلها؛ لما قدمنا أن فيها تمهيدًا لنسخ القبلة.

ولها تعلق بالفرع، وهو شأن بني إسرائيل، من حيث إن فيها ردًّا عليهم لأنهم ينكرون النسخ.

وهي مع ذلك متعلقة بأصل السورة، قوله تعالى: ﴿ الَّمْ آلَ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وفيها تمهيد لما يأتي من نسخ القبلة، وجعلت قبل ذلك بمدة حتى لا ينزل نسخ القبلة إلا وقد استقر في نفوس المسلمين حكم النسخ، واطمأنوا به، فلا يرد عليهم نسخ القبلة بغتة، فينفروا منه، والله أعلم.

فأما تمام الآية، وهو قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾، فالذي يحضرني أنه يظهر أن النبي الله وأصحابه رضي الله عنهم شق عليهم النسخ؛ لأنه يفتح للكفار من أهل الكتاب والمشركين باب الشغب والطعن في القرآن، كما يشير إليه ربط الآية بأول السورة، وربما يكون ذلك سببًا لامتناع جماعة عن الإسلام، أو ارتداد جماعة من المسلمين. فسلّى الله عز وجل رسوله الله الله عن المائم أن الله عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾، أي: فهو يقدر على هداية الناس جميعًا، ويقدر على منعهم من الشغب، ويقدر على إقامة على هداية الناس جميعًا، ويقدر على منعهم من الشغب، ويقدر على إقامة

البرهان على بطلان شغبهم، ويقدر على دفع ما خشيته من كون النسخ ربما يمنع جماعة من الإسلام أو حمل بعض المسلمين على الارتداد.

وأكد ذلك بآية (١٠٧)، وقال في آخرها: ﴿وَمَا لَكُمُ مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾. علاقتها بما قبلها أن من جملة ما خشوه أن يشغب عليهم الكفار، وأن يمتنع جماعة من الإسلام، ولو أسلموا لكثر المسلمون وتقوّوا بهم؛ وأن يرتد بعض المسلمين، فيقل المسلمون ويذلُّوا. فأخبرهم تعالى أنه ليس لهم ولي ولا نصير غيره، وإذًا فلا معنى لخشيتهم أن لا يكثر أولياؤهم وأنصارهم.

وعبَّر بضمير الجمع في هذا على معنى: لك ولأصحابك. وبذلك تتصل الآية بما بعدها.

آيـة (١٠٨): ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ ﴾ خطابٌ للـصحابة لتـضمن قولـه: ﴿ لَكُم ﴾ إياهم.

ففي الآية هذه اللطيفة، وهو أنه بخطاب واحد وجَّهَ ما يناسب حال النبي الله الله الله الله على الله على الله الله وحال الصحابة إليهم جميعًا، وما يناسب أصحابه فقط إليهم فقط، وميَّز بين الأخيرين بالقرائن.

﴿أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمُ كُمَا سُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾ تشبيه السؤال بالسؤال في مطلق كون كل منهما سؤالًا فيه جرأة على الله تعالى وعلى رسوله والله الله في مطلق كون كل منهما سؤالًا فيه جرأة على الله تعالى وعلى رسوله والله في في فالسؤال الذي أنكره الله على المسلمين يتناول أن [٦/ أ] يسألوه أن لا يقع في السؤال الذي أنكره الله على الأحكام؛ لخشيتهم الأمور السابقة. وبهذا الشرع نسخ في القرآن ولا في الأحكام؛ لخشيتهم الأمور السابقة. وبهذا ظهر علاقة الآية بما قبلها.

وقوله تعالى في آخرها: ﴿وَمَن يَـتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدَّ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّإِيلِ ﴾ مرتبط بما قبله من جهتين:

الأولى: الإشارة إلى أن الإصرار على السؤال المذكور بعد أن نهى الله تعالى عنه كفر.

والثاني: تحذير الضعفاء أن يقع في أنفسهم ارتياب بسبب النسخ.

(١٠٩) ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنَ بَعَدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ﴾ هذا يبين ما قدمنا أن الكفار طعنوا في القرآن والإسلام بسبب النسخ ليردُّوا المسلمين عن دينهم.

وإخبار الله عز وجل المسلمين بهذا يحملهم على بغض أهل الكتاب وحب الانتقام منهم، فعقبه تعالى بقوله: ﴿فَأَعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾، فيقدر على أن يهديهم أو يهلكهم أو يسلطكم عليهم.

(۱۱۰) ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ ۚ وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ [٦/ب] مِّن خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ ارتباطها بما قبلها أن المعنى \_ والله أعلم \_: أعرضوا عن أهل الكتاب، واشتغلوا عنهم بما كُلِّفتم؛ فإن اشتغالكم بذلك \_ مع ما فيه من الخير الذاتي \_ يغيظ أهل الكتاب ويحزنهم؛ لأنهم يكرهون لكم الخير، ويودون أن يردوكم عن دينكم، كما تقدم في آيتي (١٠٥) و(١٠٩).

وقوله: ﴿ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنَ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ... ﴾ (١) تمهيد للرد على أهل الكتاب فيما ادعوه في آية (١١١). وبذلك علم الربط.

أما (۱۱۲) ظاهر<sup>(۲)</sup>.

(١١٣) ارتباطها بما قبلها ظاهر أيضًا، وبيَّن بها اختلاف اليهود والنصارى تمهيدًا لما يأتي في شأن القبلة؛ فإن القبلة مما اختلفوا فيه، والمراد بالذين لا يعلمون: المشركون.

(١١٤) ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ مَّنَعَ مَسَجِدَ اللّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُ وَسَعَىٰ فِى خَرَابِهَا أَوْلَتِهِكَ مَاكَانَلَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلّا خَآبِفِينَ ﴾ [٧/أ] ارتباطها بما قبلها أننا قدمنا أن في الآية التي قبلها إشارة إلى شأن القبلة، وذكر المساجد في هذه الآية إشارة إلى المسجد الحرام. فقد ثبت أن استقباله وحجه من شريعة إبراهيم وموسى، ولكن اليهود والنصارى لكونهم بني إسحاق حسدوا بني أخيه إسماعيل، فحرفوا آيات التوراة وبدَّلوها، وبذلك منعوا قومهم أن يحجوه فيذكروا الله فيه، وأن يستقبلوه. وسعوا في خرابه، أي بإنكارهم أن يكون له فضل أو مزية.

وَبَّخَهِم سبحانه على جحدهم فضيلة المسجد الحرام، وحجه، واستقباله، بإشارة لا يتحققها إلا من قرأ التوراة، كرمًا منه تعالى؛ للمعنى الذي تقدم في آية (١٠٩) من الأمر بالعفو عنهم والصفح.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وما تعملوا من خير...»، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل دون فاء الجواب. وانظر: «شواهد التوضيح والتصحيح» لابن مالك (١٣٦).

وقد بيَّن الله تعالى هذا في عدة آيات، منها قوله: ﴿... وَيَعْفُواْ عَنِ

ومع هذا فالآية تشمل المشركين في إخراج المسلمين من مكة ومنعهم المسجد، وقد نبَّه على ذلك بذكر المشركين في الآية التي قبلها كما مر، والله أعلم.

فلما أمكن أن يقول أهل الكتاب، أو من قرأ التوراة من غيرهم، أو من أو عن أوغل في تدبر القرآن: فما بال محمد وأصحابه مع هذا يستقبل بيت المقدس؟=[٧/ب] قال تعالى:

آية (١١٥): ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْغَرِّبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَنَمْ وَجَهُ ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ وَاسِعُ عَلِيبٌ ﴾ أي: فاستقبال موضع مخصوص ليس أمرًا مقصودًا لذاته، وإنما يتعين الموضع المخصوص إذا عينه الله عز وجل، فتجب طاعته. وقد أمر محمدًا وأصحابه باستقبال بيت المقدس لحكمة يعلمها، فكان هو قبلتهم حينئذ طاعة لله تعالى، وذلك لا يقدح في كون الكعبة هي القبلة الأصلية. وبهذا علم الارتباط.

ويؤيد التفسير المذكور آية (١٤٢) من هذه السورة.

(١١٦) ﴿ وَقَالُوا اَتَّخَذَا لَلَهُ وَلَدًا ﴾: القائلون هم اليهود والنصاري في عزير، والنصاري في عيسى، والمشركون في الملائكة.

وقد مر ذكر الثلاث الفرق في آية (١١٣)؛ فإن المراد بالذين لا يعلمون: المشركون. والله أعلم. وبهذا علم الارتباط.

(۱۱۷) ظاهر.

(۱۱۸) المراد بالذين لا يعلمون: المشركون، كما تقدم، وبالذين من قبلهم: اليهود، وكذا النصارى. والله أعلم. وبهذا علم الارتباط.

[٨/أ] (١٢٠) ظاهر.

(١٢١) ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوْتِهِ الْوَلَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ... ﴾ ارتباطها بما قبلها ظاهر، والآية إشارة إلى كتمانهم شأن الكعبة ومحمد اللَّيْكَةُ .

(۱۲۲) و (۱۲۳) مناشدة لأهل الكتاب أن لا يكتموا شأن الكعبة و محمد المنافية.

(١٢٣) إلى (١٤١): بعد أن لاطفهم الله عز وجل فيما تقدم بأن عاتبهم في شأن ما يعلمونه في الكعبة و محمد المسلط بكلام لا يكاد يفهمه غيرهم، كما هي الطريقة المحمودة في النصيحة أن تكون سرَّا = لم ينجع ذلك فيهم، فتعين أن يصارحهم ويكشف الغطاء عن حقيقة الأمر؛ فكان ذلك في هذه الآية وما بعدها. فظهر تمام الارتباط بحمد الله تعالى.

وذكر الفاضل المعلِّم عبد الحميد الفراهي في كتابه «الرأي الصحيح في مَن هو الذبيح» \_ وهو كتاب نفيس \_ أن في الآيات إشارة إلى أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، [ $\Lambda$ /ب] وأن الله تعالى لم يصرِّح بذلك عفوًا عن أهل الكتاب \_ كما قدمناه \_ وكراهية أن يؤدي التصريح به إلى فتح باب المناقشة في أمرِ غيرُه أهمُّ منه. انظر التفصيل في الكتاب المذكور ( $^{(1)}$ ).

<sup>(</sup>۱) (ص۹۰–۱۰۵).

(١٤٢) ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَنهُمْ عَن قِبْلَنِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل يَلَهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾: ارتباطها بما قبلها ظاهر مما ذكرناه، فقد مهّد الله تعالى للقبلة فيما قبل \_ ونبهنا على ذلك في آية (١٠٥) و(١٠٦) وغير ذلك بما ذكرناه \_ إلى أن أتم التمهيد بقصة إبراهيم عليه السلام.

وقوله في الآية: ﴿ تَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ظاهر في أنَّ الكعبة هي القبلة الأصلية.

وسيأتي في هذه السورة، وفي هذا السياق، عدة أحكام مما بدله أهل الكتاب، أو اختلفوا فيه، أو كان مشدَّدًا عليهم وخُفِّف عن هذه الأمة، أو نحو ذلك(١).

وربما يذكر مع بعضها ما يناسبه مما بدَّله المشركون من شريعة إبراهيم عليه السلام (٢).

وبهذا علم ارتباط الفاتحة بسورة البقرة، وعلم صحة تفسير المغضوب

<sup>(</sup>١) انظر تحت الآيات (١٧٨، ١٨٣، ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) انظر تحت الأيات (١٨٩ -٢٠٣).

عليهم والضالين باليهود والنصاري. والله أعلم.

(١٤٣) أولها بيان لاستحقاق هذه الأمة الهداية إلى الصراط المستقيم، وآخرها بيان لحكمة أمر النبي المستقيان باستقبال بيت المقدس، مع أن الكعبة هي القبلة الأصلية.

وقوله: ﴿ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ أي: ومنه صلاتكم إلى بيت المقدس.

(١٤٤) الحكم باستقبال الكعبة، وفضيحة أهل الكتاب [٩/أ] بأنهم يعلمون أنه الحق.

(١٤٥) الارتباط ظاهرٌ.

(١٤٦) إيضاح لمعرفة أهل الكتاب بأن استقبال الكعبة هو الحق.

(١٤٧) ظاهرٌ.

(١٤٨) يريد \_ والله أعلم \_: ﴿ وَلَكُلِ ﴾ من المسلمين ﴿ وِجَهَةً هُو مُولِكُم ﴾ في استقبال المسجد الحرام، فالشرقيُّ وجهته الغرب، والغربيُّ وجهته الشرق، وهكذا، فأنتم سواء في استقبال المسجد الحرام، وتختلفون بالأعمال، ﴿ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ ﴾ .

فتضمن هذا أمرين:

الأول: تفرقهم في البلاد.

الثاني: اجتماعهم في استقبال موضع واحد.

فقال تعالى: ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا ﴾ أي \_ والله أعلم \_: أنكم متفرقون في البلاد، وقد جمعكم بتوجهكم إلى المسجد الحرام، وسيجمعكم بذواتكم يوم القيامة ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

وذكر الجمع الأخروي ههنا لمناسبة التفرق والجمع الحكمي وللحض على استباق الخيرات، فظهر الارتباط في الآية.

(١٤٩) و (١٥٠) الارتباط ظاهرٌ.

[٩/ب] (١٥١) أي \_ والله أعلم \_ جعلنا لكم قبلة في بلادكم ﴿ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ مِّنَالُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَلِنِنَا ﴾ بلسانكم.

(١٥٢) ﴿ فَأَذَكُرُونِ آذَكُرَكُمْ وَأَشْكُرُوا لِى وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ أي: فإن النعم المتقدمة تستدعي منكم ذكري وشكري، على أن ذكركم وشكركم لا أخليه عن ثوابٍ جديد، ولا أكتفي بكونه لي في مقابل تلك النعم.

بيَّن هذا بقوله: ﴿أَذْكُرَكُمْ ﴾، واستغنى به وبآيات آخر عن أن يقول: «واشكروني أزدكم».

(١٥٣) يريد \_ والله أعلم \_: استعينوا على الذكر والشكر المأمور بهما في الآية السابقة. وفي الحديث أنه ولله قال لمعاذ: «إني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تترك أن تقول عند كل صلاة: اللهم أعِنِي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» (١) أو كما قال.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في الاستغفار (١٥٢٢)، والنسائي في كتاب السهو، بــاب نــوع آخــر مــن الــدعاء (١٣٠٣)، وأحمــد (٣٦/ ٤٣٠، ٤٣٥) بــرقم =

ومناسبته للآية ظاهر<sup>(١)</sup>.

فأما الاستعانة بالصبر فظاهر، وأما الاستعانة بالصلاة فلأن من شرائطها وأركانها ما يساعد على ذلك. وأيضًا، فقد أخبر الله تعالى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر.

ولما أمرهم في هذه الآية بالصبر، وأخبر أنه مع الصابرين، ضرب لهم مثلًا لتلك المعية، وجعل المثل في أشرف مواطن الصبر وأشرف المعيَّات، وهو آية (١٥٤)، فالربط ظاهر.

(١٥٥) فصل فيها مواطن الصبر، وبيَّن فيها و في آية (١٥٦) صفة الصبر الظاهرة، وهي الاسترجاع [١٠/أ] عند المصيبة.

وليس المراد \_ والله أعلم \_ قول هذه الكلمة مجرَّدًا، بل قولها مع استحضار معناها ورسوخه في القلب، وأن لا يعمل ما يخالفه، إلا ما أذن فيه الشرع مما يغلب الإنسان من البكاء بغير نَوح ولا صوت ولا شكوى.

(١٥٧) ذكر فيها أجر الصابرين.

(۱۰۸) قد مضى ذكر استقبال البيت الحرام، وآخر آية فيها ذكره (۱۰۸). ثم فرع عن ذلك الامتنان بهذه النعمة، وذكر نعم أخرى تشابهها وتتصل بها. ثم نبههم على شكر ذلك، وبيَّن لهم طريق الشكر، على حسب ما قدمنا. وفي هذه الآية (۱۰۸) رجع إلى ما يناسب استقبال البيت ويتصل

<sup>= (</sup>۲۲۱۲، ۲۲۱۱۹)، والحاكم (۱۰۱۰) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

به ويشبهه في كتمان بني إسرائيل إياه، وتبديلهم له، وهدى الله سبحانه المسلمين إلى صراط مستقيم. راجع الكلام على آية (٢٤٢). وهذا الأمر هو شأن الصفا والمروة. وقد حقق هذا البحث المعلّم عبد الحميد الفراهي في كتاب «الرأي الصحيح»، فانظره (١).

وقد مر قبل آيات ذكر إبراهيم عليه السلام، وفيها ذكر المناسك.

(١٥٩) ذكر فيها إثم الذين يكتمون ما أنزل من البينات والهدى. وعلاقتها بما قبلها ما قدمنا أن أمر الصفا والمروة مما كتموه.

[۱۰/ب] (۱۲۰) تتمة ما قبلها.

(١٦١) هي في معنى التعليل للآيتين قبلها؛ فإن في اللتين قبلها لعن الكاتمين لما أنزل إلا من تاب، وفي هذه أن من كفر ولم يتب بأن مات كافرًا استحق اللعن والخلود في العذاب.

فكأنه قال: إن الكتمان المذكور كفرٌ، والإصرار عليه إلى الموت موت على الكفر، ومن كفر ومات على الكفر فهذا جزاؤه.

(١٦٢) تتمة لما قبلها.

(١٦٣) علاقتها بما قبلها أن الشر كفرٌ، وقد مضى فيما قبلها ذكر الكفر وجزائه، وأبطل في هذه بعض أنواع الكفر، وهو الشرك.

ولها علاقة أمتن من هذه، وهو الإشارة إلى بني إسرائيل بأنهم لم يكتفوا من الكفر بكتمان ما أنزل الله، بل كفروا أيضًا بالشرك.

<sup>(</sup>١) انظر: «الرأي الصحيح في من هو الذبيح» (ص٥٤، ٩٧).

وقد بين تعالى هذا المعنى في آية (١٦٥) أي: عقب هذه الآية وتتمتها. (١٦٤) تتمة للتي قبلها.

(١٦٥) بيان لنوع من الشرك، وهو شرك بني إسرائيل، كما صرح به تعالى في قوله: ﴿ أَنَّكُ ذُوّا أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهُبَ نَهُمْ أَرْبَ ابًا مِن دُونِ اللهِ ﴾ [التوبة: ٣١]. [١١/أ] وقال تعالى لرسوله أن يقول لهم: ﴿ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ ﴾ [آل عمران: ٢٤].

وفسَّر الصحابة وغيرهم هذه الآية \_ أعني (١٦٥) من البقرة \_ بمثل تفسير الآيتين المذكورتين: أن المراد بالأنداد المتبوعون من البشر، المطاعون في شرع الدين، ولا ينبغي أن يطاع فيه إلا الله تعالى (١). وجاء عن النبي الله تفسير اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابًا بنحو ذلك (٢).

ويدل عليه آية (١٦٦) فإنها مبينة أن الأنداد هم المتبوعون.

وكذا آية (١٦٧)؛ فإنها تتمة للتي قبلها.

(١٦٨) قد تبين أنّ في الآيات التي قبلها بيان أن طاعة غير الله تعالى في شرع الله يد في هذه الآية النهي عن نوع من ذلك وقع فيه العرب وغيرهم وبدَّلوا شرع إبراهيم، كما بدل أهل الكتاب ما في الكتاب؛ وهو: تحريم ما أحل الله تعالى بغير سلطانٍ منه؛ وبيان أن ذلك من اتباع خطوات

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الطبرى» (شاكر ۳/ ۲۸۰).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير الطبرى» (شاكر ۱۶/ ۲۰۹–۲۱۱).

الشيطان أي: واتباعه في ذلك عبادة له، كما كان اتباع بني إسرائيل لأحبارهم ورهبانهم في نحو ذلك عبادة لهم. راجع الكلام على آية (١٤٢).

(١٦٩) تتمة للتي قبلها.

(۱۷۰) بيان لتمام مشابهة المشركين لليهود، فإن المشركين يعرضون عما أنزل الله عما أنزل الله اتباعًا لآبائهم، كما أن اليهود [۱۱/ب] يعرضون عما أنزل الله اتباعًا لآبائهم وأحبارهم.

(١٧١) بيانٌ لجهل المشركين في ذلك الفعل، وهو الإعراض عما أنزل الله تعالى مع دعاء الرسول إليه اتباعًا لآبائهم.

(۱۷۲) تحذير للمؤمنين أن يصنعوا كما صنع الكفار من تحريم ما أحل الله تعالى، وبيان أن ذلك شرك.

(۱۷۳) تفصيل لما حرمه الله؛ ليقف المؤمنون عنده فلا يحرموا غيره بغير سلطان من الله تعالى.

(١٧٤) وعيدٌ للذين يكتمون ما أنزل الله تعالى في الكتاب من الحلال والحرام وغيره، وهو شاملٌ لأهل الكتاب وغيرهم. وكأن أهل الكتاب والله أعلم - كانوا يعلمون من الكتاب بطلان تحريم ما حرمه المشركون ويكتمونه.

وثَمَّ ارتباط أقوى من هذا، وهو أنه عدَّ في الآية السابقة في المحرمات لحم الخنزير، والنصارى يستحلونه، مع أنه حرامٌ في التوراة والإنجيل، وكأنهم كانوا يكتمون ذلك.

(١٧٥) تتمة التي قبلها.

(١٧٦) تعليل لما تقدم بأن الله نزل الكتاب بالحق، ﴿فَمَاذَا بِعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا الضَّكُ لُ ﴾ [يونس: ٣٢] ، وبيان ضلال أهل الكتاب الذين اختلفوا فيه.

و مما اختلفوا فيه: الحلال والحرام، كلحم الخنزير \_ الماضي قريبًا \_ فهدى الله الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. و في ذلك تحذير للمسلمين من مثل فعلهم.

(۱۷۷) ارتباط الآية بالتي قبلها أن مسألة القبلة مما اختلف فيه أهل الكتاب، فهدى الله الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.

وهي مع ذلك منبهة للمسلمين أن لا يغتروا بكون الله تعالى هداهم للقبلة الحق، فيقصروا في البر وعمل الخير.

[۱۷۸] (۱۷۸) فيها حكم القصاص. وارتباطها بما قبلها: أن حكم القصاص كان مشددًا على بني إسرائيل، والآيات السابقة متعلقة بهم كما علمت.

وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: ﴿ ذَالِكَ تَعَفِيفُ مِّن رَّبِكُمُ وَرَحْمَةُ ﴾ أي \_ والله أعلم \_ تخفيفًا (٢) بالنسبة إلى ما كان عليه الحكم في بني إسرائيل، من تعيُّن القَوَد. صح هذا عن ابن عباس وغيره (٣). انظر الكلام على آية (١٤٢).

(١٧٩) تتمة للتي قبلها.

.<sup>(٤)</sup>...(١٨٠)

<sup>(</sup>١) في الأصل بين القوسين: « وماذا...»، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير الطبري» (شاكر ٣/٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل بقدر ثمانية أسطر.

[۱۸۳] (۱۸۳) إلى (۱۸۷) حكم البصيام مماكنان ثابتًا على بنبي إسرائيل، وقد نصَّ الله تعالى على ذلك بقوله: ﴿كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن وَبَرْكُمُ ﴾. وهو مما اختلفوا فيه، فهدى الله الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. راجع الكلام على آية (۱٤۲).

(١٨٨) علاقة الآية بآيات الصيام أن الصيام منعٌ موقَّت عن أكل الطعام مطلقًا، وهذا منعٌ مؤبد عن أكل الأموال بالباطل.

وهذا يشبه قوله والمسلم من سَلِم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمِنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» (١). وأمثلة ذلك في الحديث كثيرة. فكأنه قيل هنا: الصائم من صام عن أموال الناس بالباطل.

وعلاقتها ببني إسرائيل أن الرشوة كانت فاشيةً فيهم.

(۱۸۹) أحكام الأهلَّة مما بدله بنو إسرائيل. وفي «الزبور» الذي بأيدي اليهود والنصارى الآن، مزمور (۸۱) فقرة ٣-٤: «انفخوا في رأس الشهر بالبُوق عند الهلال لِيوم عِيدِنا؛ لأن هذا فريضة لإسرائيل [حكمٌ لإله

<sup>(</sup>۱) قوله: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» أخرجه البخاري في كتاب الإيمان من حديث عبد الله بن عمرو (۱۰)، واقتصر مسلم على الجزء الأول منه (٤٢).

وقوله: «المسلم... وأموالهم» أخرجه أحمد (١٤/ ٤٩٩) والترمذي في أبواب الإيمان، (٢٧٦٢) انظر: «تحفة الأحوذي» (٧/ ٣١٧)، والنسائي في كتاب الإيمان باب صفة المسلم من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

يعقوب](١)، جعله شهادةً في يوسف عند خروجه على أرض مصر».

ومن مزمور (١٠٤) فقرة ١٩: «صَنَع [الربُّ](٢) القمرَ للمواقيت».

وهذان النصان ظاهران في أن حكم شريعتهم اعتبار الشهور بالهلال نفسه، كما هو عند المسلمين، ولكنهم بدلوا ذلك وتأولوا.

و مما بدَّله المشركون (٣) من شريعة إبراهيم عليه السلام، والتبديل أخو التبديل، فهدى الله الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. انظر الكلام على آية (١٤٢).

وقوله: ﴿وَلَيْسَ ٱلْبِرُ ... ﴾ إلخ: الصحيح أنه في شأن الحج، كان الأنصار إذا (٤).

[١٣/أ] (١٩٠) الآية في القتال في الأشهر الحرم.

(١٩١) إلى (١٩٤): كما منع عن الاعتداء في الأشهر الحرم، فكذلك نهى عنه في المسجد الحرام.

(١٩٥) مر في الآيات السابقة الأمر بالقتال في الجملة، فنبه على أمرٍ لا بد منه فيه.

<sup>(</sup>١) زيادة منّى من المزمور المذكور، للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المؤلف.

<sup>(</sup>٣) سياق الكلام: أحكام الأهلة مما بدّله بنو إسرائيل... ومما بدّله المشركون.

<sup>(</sup>٤) كتب بعدها: «أحرم أحدهم»، ثم ضرب عليه ولم يكمل. ولعله أراد أن ينقل ما أخرجه البخاري (١٨٠٣) عن البراء يقول: «... كانت الأنصار إذا حجُّوا فجاؤوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها. فجاء رجل من الأنصار، فدخل من قبل بابه، فكأنه عُير بذلك، فنزلت: ﴿وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَنَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِ كَا وَلَكِنَ ٱلْبِرِّ مِن أَنَّوَا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِ كَا وَلَكِنَ ٱلْبِرِّ مِن أَنَّوَا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِ كَا وَلَكِنَ ٱلْبِرِّ مِن أَنَّوَا ٱللهَيُوتَ مِن ظُهُورِهِ كَا وَلَكِنَ ٱلْبِرِّ مِن أَنَّوَا ٱللهَيُوتَ مِن ظُهُورِهِ كَا وَلَكِنَ ٱلْبِرَ مَنِ اللهِ مَن أَنْوَا اللهِ عَلَى اللهِ المحديث برقم (٤٥١٢) أيضًا.

(١٩٦) إلى (٢٠٣): قد بيَّن في آية (١٨٩) أن الأهلة مواقيت للناس في الحج، فبيَّن في الآيات السابقة من أحكامها ما بدله المشركون في شأن الأشهر الحرم. وبيَّن في هذه الآيات أحكام الحج؛ لأنه مما بدله أهل الكتاب، وبدل المشركون بعض أحكامه.

(۲۰۶) إلى (۲۰۷): هذه الآيات كالتكملة للتقسيم المذكور في آية (۲۰۰)؛ فإنه أمر فيها بذكر الله تعالى عند قضاء المناسك، ثم قال: ﴿فَمِنَ النَّكَاسِ مَن يَكُولُ رَبِّنَا ءَائِنَا فِي ٱلدُّنْكَا وَمَا لَهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ آلُونَا فِي ٱلدُّنْكَا حَسَكَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ مَنْ خَلَقٍ آلَكُونَا وَمِنْهُم مَن يَكُولُ رَبَّنَا ءَائِنَا فِي ٱلدُّنْكَا حَسَكَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَكَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ آلَ الْوَلَيْكِ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُوا ﴾ [البقرة: ٢٠٠-٢٠١].

[١٣/ب] والأول حال المشركين الذين لا يرجون الآخرة، فكانوا إذا دعوا الله تعالى دعوه لدنياهم، والثاني شأن المؤمنين.

وهو تقسيم تامٌّ بالنسبة للدعاء.

ولكن التقسيم بحسب الدعاء يتحول إلى التقسيم المطلق، والتقسيم المطلق أن يقال مثلًا: منهم كافر صريح، ومنهم منافق، ومنهم مؤمن يحب الدنيا، ومنهم مؤمن لا يبالي بها.

فالمنافق لم يدخل في آية (٢٠٠) أصلًا؛ لأنها مبنيَّة على دعاء المرء بينه وبين ربه، والنفاق عن هذا بمعزل.

وأما المؤمن الذي لا يبالي بالدنيا، فإنه وإن دخل فيها لأنه أيضًا يقول: ﴿رَبَّكَا ءَالِنَكَا فِي ٱلدُّنْكَا حَسَكَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَكَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾، إلا أنه كالخارج عنها؛ لما يوهمه ظاهرها من استواء الدنيا والآخرة عند الداعى.

فبدأ الله عز وجل بما يتعلق بالسياق من أحكام الحج، [1/15] لأنه الأولى، ولأن الكلام على شأن المنافق يستدعى إطالة.

والكلام على المؤمن الذي لا يبالي بالدنيا، الأنسب أن يكون بعد حال المنافق؛ ليتبين فضله، كما يقال: ما يعرف قدر النعمة إلا من قاسى الشدائد قبلها.

ثم بين سبحانه وتعالى شأن المنافق في آية (٢٠٤) إلى (٢٠٦)، وبيَّن حال المؤمن الذي لا يبالي بالدنيا في آية (٢٠٧).

(٢٠٨): (السَّلْم)(١): الإسلام، و(كافة) حال منه. أي: ادخلوا في جميع شرائعه.

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباسٍ قال في الآية: «يعني مؤمني أهل الكتاب؛ فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمر التوراة والشرائع التي أنزلت فيها. يقول: ادخلوا في شرائع دين محمد، ولا تدعوا منها شيئًا...»(٢).

وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: «نزلت في ثعلبة وعبدالله بن سلام و...، وكلهم من يهود، قالوا: يا رسول الله! يوم السبت كنا نعظمه، فدعنا فَلْنُسْبِتْ فيه، وإن التوراة كتاب الله، فدعنا فلنقم بها بالليل. فنزلت »(٣). انظر

<sup>(</sup>١) كذا ضبط المؤلف (السَّلْم) بفتح السين، وهي قراءة نافع وابن كثير والكسائي من السبعة. وقرأ الباقون بكسرها. انظر: «الإقناع في القراءات السبع» لابن الباذش (١٠٨).

<sup>(</sup>۲) «تفسير ابن أبي حاتم» (۱۹۸۱، ۱۹۸۲).

<sup>(</sup>٣) «تفسير الطبري» (شاكر ٢٥٦/٤).

الكلام على آية (٢١٣).

ذكرهما في «الدر المنثور»(١)، وذكر آثارًا أخرى توافق ذلك وتوضحه، منها...(٢).

قد يقال: لا مانع من بقاء الآية على عمومها، ويكون الذين آمنوا بمحمد ولله الله الكتاب داخلين فيها دخولًا أوّليًّا بمعونة السياق؛ فإن الأحكام السابقة كلها لها علاقة بأهل الكتاب، كما قدمناه، وسيأتي ذكرهم قريبًا وبيان أنهم بدَّلوا نعمة الله كفرًا.

وبهذا ظهر الارتباط.

(۲۰۹) و(۲۱۰) تتمة لما قبلهما.

(۲۱۱) قد تقدم ذكر بني إسرائيل، ولم يزل الكلام متصلًا بهم إلى هنا، كما قدمنا.

والمراد بالآيات ما يعمُّ ما تقدَّم تفصيله، فكأنه قال: هذه الآيات التي تقدمت من جملة الآيات التي آتيناهم إياها، وأنعم الله عليهم بها، فبدَّلوا نعمة الله كفرًا.

(٢١٢) هي بيانٌ لسبب ما تقدم في الآية قبلها، من تبديل بني إسرائيل نعمة الله كفرًا.

(٢١٣) هذا الكلام جامعٌ لما تقدم تفصيله وغيره مما كان من جنسه، فقد تقدم أن بعض الأشياء بدلت من شريعة إبراهيم عليه السلام فمن بعده

<sup>(1) (1/</sup> ۹۷٥).

<sup>(</sup>٢) ترك المؤلف هنا بياضًا.

من الأنبياء عليهم السلام.

والمراد بقوله في هذه الآية: ﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ آدم عليه السلام وذريته؛ فإنهم كانوا كل الناس، وكانوا أمة واحدة مؤمنة، إلى مدة من الزمان، الله أعلم بها.

وقوله: ﴿ فَبَعَثَ اللّهُ النّبِينَ ... ﴾ يريد \_ والله أعلم \_: فاختلفوا، فبعث الله ... كما يدل عليه تعليله [١٠/١] بقوله: ﴿ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اُخْتَلَفُواْ فِيهِ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا اُخْتَلَفُ فِيهِ ﴾ أي في الكتاب، كما هو ظاهر. كأنه قال \_ والله أعلم \_: فاختلفوا في الكتاب، ﴿ وَمَا اَخْتَلَفَ فِيهِ إِلّا الّذِينَ أُوتُوهُ ﴾ وهم بنو أعلم \_: فاختلفوا في الكتاب، ﴿ وَمَا اَخْتَلَفَ فِيهِ إِلّا الّذِينَ أُوتُوهُ ﴾ وهم بنو إسرائيل، ﴿ فَهَدَى اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ محمدًا وأمته ﴿ لِمَا اَخْتَلَفُواْ فِيهِ ﴾ أي: بنو إسرائيل ﴿ مِنَ الْحَقِي بِإِذَنِهِ ءُ وَاللّهُ يَهْدِى مَن يَشَكَهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾. انظر ما تقدم من الكلام على آية (١٤٢).

وقد تقدم في الكلام على آية (٢٠٨) أن الذين أسلموا من اليهود استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبتوا، فنهاهم الله عز وجل.

وفي «الدر المنثور»(١): «وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي هريرة في قوله: ﴿فَهَدَى اللّهُ ٱلّذِينَ ءَامَنُوالِمَا اَخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذَنِهِ ٤٠٠ قال: قال النبي ﷺ: نحن الأولون والآخرون. الأولون يوم القيامة، وأول الناس دخولًا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم؛ فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. وهذا يومهم الذي اختلفوا

<sup>(1) (1/</sup> ٣٨٥).

فيه، فهدانا الله؛ فالناس [١٥/ب] لنا فيه تبع، فغدًا لليهود وبعد غد للنصاري».

والحديث في «الصحيح» (١) من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، أخي وهب بن منبه، قال: هذا ما حدثنا [به] أبو هريرة، قال: قال رسول الله المنطقة: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» فذكره بمعناه.

وهو ثابت في «الصحيح»(٢) أيضًا من طرق أخرى عن أبي هريرة. وثبت في «الصحيح»(٣) أيضًا عن حذيفة.

[١٦/أ] وفي التوراة التي بأيدي أهل الكتاب الآن ما يشهد لمعناه، وإن كان غنيًّا عن الشهادة. وهكذا في الأناجيل التي بأيدي النصارى الآن بشارة بمحمد المسلمة وأنهم الآخرون الأولون.

وهذا مبسوط في موضع آخر مع بسط معنى الحديث، والمقصود هنا بيان الارتباط.

(٢١٤) تعلقها بما قبلها ظاهر، ولها نظر إلى الآيات التي ذكر فيها القتال (٢١٤). بيَّن الله عز وجل بالآيات المتقدمة هدايته هذه الأمة إلى ما اختلف فيه من قبلهم، ثم أعقبه بأن هذه الهداية إنما ثمر تها دخول الجنة، ولكن دخول الجنة لابد له من سعي، وكان مقتضى ذلك أن يكون السعي أعظم من سعي الذين قبلنا؛ لأن الهداية التي منحت لنا أعظم من الهداية التي

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: ﴿لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُوفِ آَيَمَنِكُمُ ﴾ (١) البخاري: (٢٦٢٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم (٢٣٨)، ومواضع أخرى.

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب الجمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (٨٥٦).

كانت لهم، ولكن الله عز وجل خفف عن هذه الأمة فلم يبتلهم بأعظم مما كان على من قبلها، بل جعله مثله.

(٢١٥) ذكر الله عز وجل في الآية السابقة الابتلاء بالبأساء والضراء وزلزال الخوف، [١٦/ب] ثم عقبه في هذه بنوعٍ من الابتلاء بالبأساء والضراء وهو إنفاق المال.

ولذلك \_ والله أعلم \_ أعرض عن إجابتهم ببيان المقدار الذي ينفقونه، وبين لهم المصرف، فكأنه أحال التقدير إلى اختيارهم؛ لأن ذلك أظهر في الابتلاء. ألا ترى أن الابتلاء بعمل معين، إذا عمله العبد، لا يظهر به إلا امتثاله.

فأما محبته لسيده وتفانيه في رضاه، فإنه لا يظهر إلا بأن يرغبه في عمل ويدع له فيه طرقًا للاعتذار إن لم يوفه. فإنه إن لم يكن صادق المحبة لسيده، والتفاني في رضاه، لم يبالغ في الشق على نفسه، بل يتكل على أن له معاذير. وإن وفي ذلك العمل، وبالغ فيه جهده، ولم يجنح إلى ما يلوح له من الرخصة، فهو الغاية.

وأنت إذا تأملت وجدت هذا الابتلاء بهذه الصفة من أشد الابتلاء.

فإن قلت: فماذا صنع الصحابة؟

قلت: [١٧/أ] في «الدر المنثور»(١): «أخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس: أنَّ نفرًا من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي

<sup>.(1. (1/</sup> ٧٠٢).

وَاللَّهُ عَالُوا: إِنَا لَا نَدْرِي مَا هَذَهُ النَّفَقَةُ التي أَمْرِنَا بِهَا فِي أَمُوالنَا، فَمَا نَفْقَ منها؟ فَأَنْزَلَ الله: ﴿وَيَسْتَكُونَكُ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفْوَ ﴾ [البقرة: ٢١٩]، وكان قبل ذلك ينفق ماله حتى ما يجد ما يتصدق به ومالا يأكل(١)، حتى يتصدق عليه».

وفيه (٢): «وأخرج عبد بن حميد عن الحسن في قوله: ﴿قُلِ ٱلْعَفْوَ ﴾، قال: ذلك أن لا تجد (كذا) (٣) مالك، ثم تقعد تسأل الناس».

وأخرج الشيخان (٤) وغير هما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول».

و في رواية لمسلم (٥) وغيره: «أفضل الصدقة ما ترك غنّى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول» تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني، إلى من تدعني؟

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وفي «الدر المنثور»، وصوابه: «ولا ما يأكل» كما في «تفسير ابن أبي حاتم» (٢٠٤٨).

<sup>(</sup>۲) «الدر المنثور» (۱/ ۲۰۷).

<sup>(</sup>٣) صوابه: «أن لا تجهد»، كما في «تفسير ابن كثير» (١/ ٢٤٣) عن عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٤) البخاري: كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (١٤٢٦). ولم يخرجه مسلم عن أبي هريرة وإنما أخرجه عن حكيم بن حزام في كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى (١٠٣٤).

<sup>(</sup>٥) بل في رواية البخاري: كتاب النفقات، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال (٥٥) بل في رواية البخاري: كتاب النفقات، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال (٥٣٥٥). وقوله: «تقول المرأة... إلى من تدعني» ليس من كلام أبي هريرة رضى الله عنه.

[۱۷/ب] وهذه الآية، أعني: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُو ﴾ تأتي بعد ثلاث آيات؛ فعلم بذلك أن الصحابة رضي الله عنهم بعد نزول آية (٢١٥) بذلوا أقصى مجهودهم، حتى كان أحدهم ينفق جميع ماله ولا يدع لنفسه وأهله شيئًا. وبذلك ظهر حبهم لله عز وجل، وتفانيهم في رضاه، وتمَّ لهم النجاح في ذلك الابتلاء، ولذلك ردهم الله عز وجل إلى الاعتدال ثانية، والله أعلم.

(٢١٦) ذكر في هذه الآية ما يتعلق بالابتلاء بزلزال الخوف، وهو وجوب القتال المارُّ في آية (٢١٤).

(۲۱۷) هي كالتتمة للتي قبلها، مع إيضاح الابتلاء، ولكن أن يكون بيان حكم القتال في الشهر الحرام على هذا الأسلوب فيه ابتلاء أيضًا؛ فإنه قال: ﴿ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ وَالْمَسْجِدِ اللَّهِ أَعلم \_ أن هاتين المفسدتين متعارضتان، وهما: ابتداء المسلمين يريد \_ والله أعلم \_ أن هاتين المفسدتين متعارضتان، وهما: ابتداء المسلمين القتال في الشهر الحرام، واستمرار المشركين على الصد عن سبيل الله وما معه. ففي هذا التنبية على حلّ القتال في الشهر الحرام؛ لأنه وإن كان معه مفسدة ففي تركه مفسدة أكبر.

ولكن بقي مجالٌ للتكاسل عن القتال فيه، بأن يقال: قد أخبر الله تعالى أنه كبير. وأما مفسدة استمرار المشركين على ما هم عليه، فإنها وإن كانت أكبر إلا أنه بعد انقضاء الشهر الحرام يكون السعي في دفعها.

(٢١٨) هي تتمة للتي قبلها. وفيها تعرض لبيان ثواب الثابتين، وفي التي قبلها جزاء المرتدين.

[۱۸/۱] (۲۱۹) أولها في شأن الخمر والميسر، قال تعالى: ﴿ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾. وهذا ابتلاء أيضًا، وحاله كحال القتال في الشهر الحرام، فقد بيَّن هناك أن في القتال فيه مفسدة، وفي عدم القتال مفسدة أكبر، وترك هناك طريقًا للعذر.

وكذا هنا، بيَّن أن في الخمر والميسر منافع للناس، وفيهما إثم كبير. وكان محتملًا أن المراد بالإثم فيهما الإثم في مجرد تعاطيهما، أو المتوقع مما يؤديان إليه من العداوة والبغضاء والصد عن الصلاة وغير ذلك. ويمكن الترخُّص بأن يقول قائل: سأتعاطاهما مع الاحتراز عما ينشأ عنهما مما فيه إثم.

وبذلك اتضح لك ما قدَّمناه من الابتلاء في شأنهم، وأنه كالابتلاء بالقتال في الشهر الحرام.

وقوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفُو ﴾ هذا متعلق بالابتلاء في النفقة المتقدمة، [۱۸/ب] وقد مرَّ البيان في الكلام على آية (۲۱٥).

وأخره إلى هنا إشارة إلى تأخر نزوله مدة؛ ليظهر أن الابتلاء استمر مدة غير قصيرة، وأنهم تماروا فيه. ولذلك لما لم يطل الابتلاء بتقديم الصدقة بين يدي النجوى عقب الأمر بها بنسخه. وليكون فيه تنبيه على ما ينبغي للمؤمنين من الثبات عند الابتلاء، كأن قال: إني ابتليتكم في النفقة فوفيتم وأبلغتم، فلما تحملتم ذلك فرَّجتُ عنكم وخفَّفتُ، فكذلك ينبغي أن تعملوا في الابتلاءات الأحرى، فلا تجنحوا إلى جانب الرخصة، فإنكم إن لم تجنحوا أمكن أن يخفف الله عنكم شيئًا ما، كما خفف عنكم في النفقة.

ولهذا عقب هذا بقوله: ﴿ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكَّرُونَ ﴾.

ويمكن أن يكون في جعلها \_ أعني قوله: ﴿وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْمَعْفُو ﴾ في هذا الموضع ابتلاء آخر؛ فإن المائل إلى الرخصة قد يتشبث بها قائلًا: إن الله تعالى يريد منا اليسر، ولهذا لما شددنا على أنفسنا في النفقة لم يرض لنا ذلك، بل ردَّنا إلى الاعتدال، فكذلك ينبغي أن لا نشدد في القتال في الشهر الحرام، وفي الخمر والميسر.

فإن قلت: فهل نجحوا في الابتلاء في القتال في الشهر الحرام، وفي الخمر والميسر، كما نجحوا في الابتلاء بالإنفاق؟

[١٩/١] قلت: الذي يظهر لي أنهم نجحوا في شأن القتال، ونجح غالبهم في شأن الخمر والميسر.

فإن قلت: فهل خفَّف الله عنهم، كما وعدهم بوضعه آية العفو عقب الابتلاء؟

قلت: أما في شأن القتال في الشهر الحرام فنعم، فقد جاء في الروايات أنهم قاتلوا فيه، ثم نزلت بعد ذلك آيات النهي عن القتال في الشهر الحرام، بعضها في سورة التوبة، وبعضها في سورة المائدة، وكان نزولها بعد هذا.

وأما في الخمر والميسر فلم يخفف. والسبب في ذلك \_ والله أعلم \_ أولًا: أن بعضهم ترخص في الخمر بعد ذلك، ولعل بعضهم ترخص في الميسر أيضًا.

وثانيًا: أن الذين لم يترخصوا تبيّن لهم عظمُ المفسدة في الخمر والميسر، فحرصوا بأنفسهم على أن يحرِّمهما الله عز وجل البتة، كما ثبت

ذلك عن عمر وغيره (١)، والله أعلم.

وليس فيما قدمنا ما ينافي الحكمة المشهورة في تحريم الخمر؛ فإن الله تعالى حرمه تدريجًا، فأنزل أولًا الآية المذكورة، ولم يصرح فيها بالتحريم، إلى آخر ما تبين به هذه الحكمة، وعدم المنافاة ظاهرٌ بأدنى تأمل، والله أعلم.

(۲۲۰) أولها متعلق بالتي قبلها، وقوله: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَكَىٰ ﴾ الآية رخصة أخرى تشبه التي قبلها.

(۲۲۱) هي متعلقة بآية (۲۱۷) أعني قوله: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُوا ﴾؛ لأن مناكحة المشركين مما يدعو إلى الردة، وقد علل تعالى النهي عن المناكحة بذلك، إذ قال: ﴿أَوْلَكِيكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّار ﴾.

<sup>(</sup>۱) انظر: «إرشاد السارى» (۷/ ۳۰۱).

<sup>(</sup>٢) في كتاب الوصايا، باب مخالطة اليتيم في الطعام (٢٨٧١).

<sup>(</sup>٣) في كتاب الوصايا، باب ما للوصى من مال اليتيم إذا قام عليه (٣٦٧١).

<sup>(</sup>٤) نشرة شاكر (٤/ ٣٥٠).

أما علاقتها بالتي قبلها \_ أعني (٢٢٠) \_ فهي والله الأعلم \_ أن في آية (٢٢٠) الإذن بمخالطة اليتامى، وتعليلها بقوله: ﴿فَإِخُو نُكُمْ ﴾ أي: في الدين. وفي هذه \_ أعني آية (٢٢١) \_ النهي عن مناكحة المشركين، والمناكحة تقتضي المخالطة، وعللها بكونهم يدعون إلى النار؛ فالعلاقة كعلاقة أحد الضدين بالآخر، [٢٠/أ] كما في السماء والأرض، والأبيض والأسود، ونحو ذلك.

(٢٢٢) علاقتها بالتي قبلها ظاهرة، ولها نظر إلى الأمور التي اختلف فيها أهل الكتاب، كما تقدم الكلام عليه؛ فإن مخالطة الحائض مما اختلفوا فيه، وشَدَّد فيه اليهود أو شُدِّد عليهم.

(٢٢٣) علاقتها بالتي قبلها ظاهرةٌ، من حيث خصوص قربان النساء، ومن حيث الهداية لما اختلف فيه أهل الكتاب، كما يعلم من سبب النزول.

(٢٢٤) علاقتها بالتي قبلها ظاهرة. فهذه \_ أعني آية (٢٢٤) \_ كالمقدمة للتي بعدها، أي آية (٢٢٥)، وعلاقة هذه بآية (٢٢٣) واضحة.

(٢٢٥-٢٣٧) ارتباط الآيات بما قبلها، والارتباط بينها واضح. ولآيات الطلاق نظرٌ إلى ما تقدم من الأحكام التي اختلف فيها أهل الكتاب، فهدى الله الذين آمنوا الصراط المستقيم فيها؛ فإن الطلاق مما اختلفوا فيه.

[۲۰/ب] (۲۳۸-۲۳۹) في الآية الثانية صلاة الخوف، وإنما يكون ذلك في الجهاد؛ فلها نظرٌ إلى آية (۲۱۸) وما قبلها التي في شأن الجهاد، والأولى كالمقدمة لها.

ثم علاقة الأمر بالصلاة بأحكام النكاح: أولًا: ما يظهر من آخر الآية الثانية: ﴿كُمَاعَلَمَكُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ ﴾، كأنه قال: فكما علمكم الله تعالى من

أحكام النكاح ما فيه صلاحكم، ولم تكونوا تعلمون ذلك، وهداكم لما اختلف فيه الذين من قبلكم= فاشكروه، وأعظم الشكر المحافظة على الصلاة.

و في «الصحيح» (١): «ما تقرَّب إليَّ عبدي بأفضل من أداء ما افترضته عليه».

وفيه (٢): «خير أعمالكم الصلاة».

وثانيًا: أن في آيات الطلاق والنكاح بيان العدل في معاملة النساء، و في بعضها التخفيف عنهن، و في بعضها تشديد ما، ولكن الباري عزَّ وجلَّ يرشدنا إلى العفو.

ثم في آية (٢٣٧): ﴿وَأَن تَعَفُّوا أَقْرَبُ لِلتَّقُوك ﴾، و في (٢٣٩) بيان عفو الله عز وجل عنا بأن لم يكلِّفنا ما يشقُّ علينا من المحافظة على صفة الصلاة في حال الخوف. وأما آية (٢٣٨) فهي كالمقدمة للتي بعدها، كما مر.

فكأنه تعالى يقول: كما عفوت عنكم فاعفوا أنتم أيضًا، وكما خففت عنكم فخففوا أنتم أيضًا، وبهذا عُلِمَ وجه لتوسيط (٣) هاتين الآيتين بين أحكام الطلاق وما معه ممًّا يتعلق بالأزواج.

[۲۱/أ] وهاهنا نكتة لطيفة لتوسيط هاتين الآيتين، مع ما يظهر من بعد المناسبة. وهي الإشارة إلى عظم شأن الصلاة، لأن عادة الناس أن المتكلم

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: كتاب الرقاق، باب التواضع (٢٥٠٢) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲۲۳۷۸) وابن ماجه (۲۷۷) وابن حبان (۱۰۳۷) وغيره من حديث ثوبان رضي الله عنه، ولم أجده في «الصحيح».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.

إذا كان في أثناء كلام مهم، أن يحرص على اتصاله، فلا يقطعه بكلام آخر، ثم يعود، إلا إذا كان ذلك الكلام الآخر أعظم أهمية.

(٢٤٧-٢٤٠) من تمام أحكام الأزواج، وقد تقدم وجه توسيط آيتي (٢٣٨-٢٣٨). ولهاتين ارتباط بهما أيضًا، من جهة أن في تينك إرشادًا إلى شكر تلك النعمة \_ كما مر \_ وفي هاتين نوع من الشكر، وهو الوصية للأزواج، وتمتيع من طلق منهن. وفي تينك ذكر القتال عند الخوف، وفي هاتين ذكر الوفاة (١).

(٢٤٣-٢٥٢) هذه الآيات مرتبطة بآية (٢٣٩)، ثم بالآيات المتقدمة في شأن الجهاد. ولها نظرٌ إلى شأن بني إسرائيل، كما لا يخفى.

وقوله تعالى (٢٥١): ﴿ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُ مِ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَ اللّهَ ذُو فَضَلٍ عَلَى الْعَكَلِمِينَ ﴾ تنبيه على حكمة الجهاد. قد علم الله عز وجل ما سيحدث من طعن بعض الملحدين في الجهاد، وعلم أن منهم [٢١/ب] من لا يؤمن بالأنبياء، فأجابه بما ذكر؛ وأن منهم من يدعي الإيمان بالأنبياء، ويطعن على المسلمين في الأمر بالجهاد، فأجابه سبحانه وتعالى بأن الأنبياء الذين يدعي الإيمان بهم كانوا يجاهدون أيضًا.

وأوضح هذا بقوله في آخر آية (٢٥٢): ﴿وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ أي: فلا بدع أن تؤمر بمثل ما أُمِروا به.

وكما أن في هذا ردًّا على الطاعنين، ففيه تحريض للنبي والمتناخ وأمته على الجهاد، كما لا يخفى.

<sup>(</sup>١) وانظر الرسالة الآتية في ارتباط الآيتين (٢٣٨ - ٢٣٩).

وعلم سبحانه وتعالى أن الطاعنين ربما يقولون: إن الجهاد في شريعة محمد عليهم السلام، فأجابهم تعالى بقوله:

(٢٥٣): ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَرَفَعَ .. ﴾ كأنه تعالى يقول: فإن فضلك الله تعالى بشيء، كالرسالة إلى الخلق كافة، والأمر بجهاد جميع الأمم؛ فلا بدع في ذلك، فإنه تعالى كذلك فضَّل بين الأنبياء السابقين في الشرائع والأحكام والآيات.

[٢٢/أ] وعلم عز وجل أن الطاعنين ربما يقولون: سلمنا ظهور الحكم في مشروعية جهاد الوثنيين، فأي حجة لمشروعية جهاد أتباع الأنبياء السابقين؟

فأجابهم تعالى بقوله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللّهُ مَا ٱقْتَ تَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا مَا عَالَى مَا جَآءَ تُهُ مُ ٱلْبَيْنَتُ وَلَا كِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَعِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ﴾ ، فكأنه تعالى يقول: إن المنتسبين إلى الأنبياء ، كاليهود والنصارى ، قد قاتل بعضهم بعضًا ، وحجتهم أن المؤمنين منهم قاتلوا الكافرين منهم أيضًا ، فتبين بهذا اعتراف من يدعي الإيمان منهم بوجوب قتال من كفر منهم . فثبت بذلك صحة قتال محمد وألي وأمته لمن ثبت لديهم كفره من أهل الكتاب، وقد ثبت أن كل من لم يؤمن بمحمد المن ثبت لديهم فهو كافر .

وقول عنالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَكِكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ فيه رد على الطاعنين في الجهاد، مع اعترافهم بربوبية الله عز وجل؛ فإن اعترافهم بربوبيته تعالى يتضمن اعترافهم بأن اقتتال أهل الكتاب كان بقضائه وقدره، لحكمة يعلمها عزَّ وجلَّ. وإذا كان كذلك فاستبعادهم أن يأمر بالقتال مع

ظهور...(١)، كيف وهو سبحانه عز وجل يفعل ما يريد؟

[٢٢/ب] (٢٥٤) علاقتها بما قبلها ظاهرة؛ لأن ما قبلها في شأن الجهاد، وهي في الإنفاق في الجهاد وإن شملت الإنفاق في غيره.

ولها ارتباط بآخر الآية التي قبلها، أعني قوله: ﴿وَلَكِنَ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾؛ فإن هذا كالتمهيد لقوله في آية (٢٥٤): ﴿ يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ ﴾.

والمراد \_ والله أعلم \_ خلة وشفاعة تخالف ما يريد الله تعالى. دل عليه السياق، وقوله في الآية التي بعدها: ﴿إِلَّا بِإِذْنِهِ ، ﴾، وآيات أخرى.

ثم إن نفي الخلة والشفاعة (أي: بالقيد المذكور) عامٌ في حقّ المؤمنين وغيرهم. أما المؤمنون فالخطاب لهم، وأما غيرهم فنبه الله تعالى عليه بقوله: ﴿وَٱلْكَنِفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾.

وتضمنت هذه الجملة ردًّا على الطاعنين في الجهاد أيضًا، فإنهم يزعمون أنه ظلم، فبين تعالى أن الكافرين هم الظالمون بإلجائهم المسلمين إلى قتالهم.

وتضمنت أيضًا الحض على الإنفاق، وأن البخل بالمال عن سبيل الله هو من شأن الكافرين، فلا ينبغي للمؤمنين.

(٢٥٥) آية الكرسي علاقتها بما قبلها أن في تلك نفي الخلة والشفاعة

<sup>(</sup>١) هنا كلمات لم تظهر في الأصل.

التي يرجوها المشركون، كما علمت؛ وفي هذه \_ آية الكرسي \_ البرهان على انقضائها.

[٢٣/أ] وقوله في أولها: ﴿لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ ﴾ وإن كان المشركون لا يعترفون به، فإنه لم يلتفت إلى إنكارهم؛ لأنه عقبه بالبرهان على ذلك.

وقوله: ﴿ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ الآية مما يعترف به المشركون، كما نص تعالى عليه في آيات أخرى، وبسطناه في موضعه.

وقوله: ﴿مَن ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ، ﴾ مما يعترف به المشركون، كما بينه تعالى بقوله: ﴿ قُلْ مَنْ بِيكِهِ مَلَكُوثُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُحِيرُ وَلَا يُجُكَارُ عَمَا بينه تعالى بقوله: ﴿ قُلْ مَنْ بِيهِ مِلكُوثُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يَحِيرُ وَلَا يُجُكَارُ عَلَيْ فِي اللهِ مَنْ مَرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨٨ – عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللهُ مِن اللهِ مَنْ فَلُونُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

ولهذا \_ والله أعلم \_ ذكره في آية الكرسي بالاستفهام.

ولعل في هذا إشارة إلى حقّيّة جهادهم؛ لأنه ظهر به أنه لا عذر لهم في البقاء على الشرك.

وهذا لا يشمل أهل الكتاب، ولكن قد بيَّن في آيات أخر ما يماثله في حق أهل الكتاب، بل هو أقوى منه. وذلك قوله تعالى فيما تقدم من هذه السورة: ﴿وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ ... ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ... ﴿ [البقرة: ١٤٤ – ١٤٦].

وقوله: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ الضمير للشفعاء المفهومين مما

سبق، وخصه ابن عباس ثم مقاتل بالملائكة (١)؛ لأمور:

الأول: أن المشركين إنما يرجون شفاعة الملائكة.

الثالث: قوله تعالى: ﴿وَلَا يَتُودُهُ مِعْظُهُما ﴾، وهذا دفع لما يتوهم أنه محتاج إلى من يعينه على حفظهما، وإنما يتوهم احتياجه في حفظهما إلى الملائكة.

وقد يكون في قوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ مِثَى ءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ٤ إِلَّا بِمَاشَاءَ ﴾ إشارة إلى معنى يدفع شبهات الطاعنين على الجهاد؛ لأن فيها بيان إحاطة علمه تعالى، وقصور علم ملائكته، فضلًا عن غيرهم.

فكأنه يقول: هَبُوا يا معشر الطاعنين أنكم لم تفهموا حكمة الجهاد وعدله، فذلك لا يدل على عدم الحكمة والعدل فيه؛ لأن علمكم قاصر، وعلم الله تعالى \_ وهو شارع الجهاد \_ محيط. فينبغي لكم أن تنظروا في الأدلة الأخرى القاضية بأن هذا الجهاد من أمر الله تعالى، وتقنعوا بذلك، وإن لم يظهر لكم حكمة الجهاد وعدله في نفسه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الدر المنثور» (۲/ ۱۰)، و «زاد المسير» (۱/ ۳۰۲).

(٢٥٦) ﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِ ... ﴾ قد علمت مما تقدم في الكلام على الآيات المتقدمة، من آية (٢٤٣) إلى هنا، أنها تدور على بيان حكمة الجهاد، ودفع المطاعن التي ربما تورد عليه.

وأيضًا، [٢٤/أ] فهذه قرينة توجب حمل هذه الجملة ﴿ لَآ إِكَّاهَ فِي اللَّهِ عَلَى ما لا ينافي الجهاد، ما دام يمكن حملها على ذلك، ولو بنوع من التجوُّز. هذه هي القاعدة العقلية المطردة في فهم الكلام، ولا ينكرها أحد من العقلاء.

وأيضًا، الكلام بعد هذه الجملة كله مما يؤيد الأمر بالجهاد، كما يأتي إن شاء الله. وهاك تفصيل ذلك:

أولًا: حكمة الجهاد التي تقدمت في آية (٢١٥).

٢ - ما تقدم من كونه كان مشروعًا في الشرائع المتقدمة.

٣- ما تقدمت الإشارة إليه في آية (٢٥٤).

٤، ٥ - ما تقدمت إليه الإشارة في الكلام على آية الكرسي (٢٥٥).

٦ قوله تعالى عقب هذه الجملة: ﴿ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُمِنَ ٱلْغَيِّ ﴾ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

٧- قوله تعالى عقب ذلك: ﴿ فَمَن يَكُفُر بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَصَد اللَّهُ عَلَى ما يأتي إيضاحه أيضًا إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «... فقد هدي إلى صراط مستقيم»، وهو سهو.

٨- قوله تعالى عقب ذلك: ﴿اللهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ
 إلى ٱلنُّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧] على ما يأتي إيضاحه أيضًا إن شاء الله تعالى.

[٢٤/ب] ٩- الآيات الآتية في الأمر بالإنفاق، وهي في هذا السياق، كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى.

وختام العشرة: ختام هـذه السورة: ﴿فَأَنصُـرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴾(١) [البقرة: ٢٨٦].

وهناك وجوه أخرى تدل على ما قدمناه، أو على تخصيص الجملة المذكورة، أو نسخها؛ فيترجح دلالتها على المعنى الأول لموافقته بقية الأدلة.

منها: أن نزول سورة البقرة كان عقب الهجرة، وقد نزل بعدها سور وآيات في الأمر بالجهاد، وجاهد النبي المسلطة بنفسه، واستمر حكم الجهاد إلى وفاته الله وفاته الله عند وفاته كان قد جهز جيشًا مع أسامة بن زيد، ولم يزل يحض على تنفيذه إلى آخر رمق. دع جهاد الصحابة وإجماعهم - والأمة من بعدهم - على الجهاد.

إذا علمت ما تقدم (٢) فاعلم أن المفسرين متفقون \_ فيما أعلم \_ على أن المعنى: لا إكراه على الدخول في الدين.

واختار الصاوي في «حواشيه على الجلالين» بأن (٣) (في) بمعنى (على)،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وانصرنا...»، وهو أيضًا سهو.

<sup>(</sup>٢) الكلام من «فاعلم» إلى «نتكلم على هذا المعنى» ألحقه المؤلف في أعلى الأوراق (٢/ ب- ٣٢/ أ).

<sup>(</sup>٣) كذا «بأن» في الأصل.

كما في قوله: ﴿وَلَأُصَلِبَنَكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ [طه: ٧١] (١)؛ فالمعنى: لا إكراه على الدين. ولكن من يقول بأن استعمال (في) موضع (على) لا يكون إلا لنكتة يطلب النكتة هنا، ولم أستحضر نكتة.

وعندي أن في الكلام تضمينًا، ضمن الإكراه معنى الإدخال لتؤدي الكلمة المعنيين معًا، ونبه على ذلك بتعدية الإكراه بـ (في) التي يعدى بها الإدخال، فصار المعنى: لا إدخال في الدين بالإكراه. والتضمين كثير في القرآن وغيره.

والمراد بالنفي عندي ظاهر (٢)، أي: لا يمكن الإدخال في الدين بالإكراه.

والمراد بالدين هذا الإيمان، بدليل قوله في السياق: ﴿فَمَن يَكُفُرُ وَالْمُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللّهِ مِن اللّهِ مان هو بِالطّغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللّهِ مِن اللهِ مان هو الله الله وهو قوله تعالى: ﴿أَفَأَنتَ اللّهِ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [بونس: ٩٩] كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى.

ولك أن تبقي كلمة «الدين» على عمومها الشامل للإيمان والإسلام

<sup>(</sup>۱) «حاشية الصاوي» (۱/ ۱۲۱) فسره الجلال بمعنى «على الدخول فيه»، وقال الصاوي: «والمعنى: لا يكره أحد أحدًا على الدخول في الإسلام» دون التصريح بأن «في» بمعنى «على» والاستشهاد بقوله تعالى: ﴿فِي جُذُوعِ ٱلنَّضْل ﴾.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ظاهرة».

والإحسان، كما في حديث جبريل<sup>(۱)</sup>. والإيمان هو الأعظم. مع أن الإسلام والإحسان لا يمكن الإدخال فيه بالإكراه؛ لأن تحققه متوقف على الإيمان، فغير المؤمن لا يمكن أن يصلي أو يصوم أو يحج أو يعمل شيئًا من الأعمال الدينية؛ لأنه إذا عمل الأعمال التي تسمى في الظاهر صلاةً لم تكن أعماله تلك صلاة شرعية التي هي من الدين. وهكذا.

وأيضًا، فالأعمال الدينية يتوقف الاعتداد بها من الدين على النية، والنية لا يمكن تحصيلها بالإكراه.

فإن قلت: فما وجه ارتباط هذه الجملة بما قبلها؟

فالجواب: أن الله عز وجل لما قدم بيان حكمة الجهاد، وكونه حقًا من عنده \_ كما تقدم بيانه \_ وبيَّن وضوح الحق وسقوط أعذار الكفار، وأنهم هم الظالمون = كان ذلك مظنة لأن يحمل المسلمين على الغلو في الجهاد حبًا للحق ورغبة في قبول الناس به، فدفع الله تعالى هذا ببيانه أن الدين لا يحصل بالإكراه.

فدل بذلك على أن الجهاد ليس المقصود منه الإكراه على الدين، وإنما المقصود منه حكم أخرى بيَّن الله تعالى بعضها فيما سبق، وبعضها يفهمه العقلاء، وباقيها يعلمها الله تعالى، كما تقدمت الإشارة إليه في آية الكرسي.

فإذا كان كذلك فعلى المسلمين أن يقتصروا من الجهاد على ما شرعه الله تعالى، ولا يغلوا فيه؛ فإن الغلو إنما يبعثهم عليه الرغبة في دخول الناس

<sup>(</sup>۱) البخاري: كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي على عن الإيمان والإسلام والإحسان (۰۰)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام (۹، ۱۰).

في الدين، ودخول الناس في الدين لا يحصل بالجهاد.

وقوله تعالى: ﴿قَدَتَبَيْنَ ٱلرُّشَدُمِنَ ٱلْغَيِّ ﴾ كأنه \_ والله أعلم \_ جوابٌ عن سؤال مقدر، كأن المسلمين قالوا: فكيف نصنع في حمل الناس على الحق؟ فأجابهم تعالى بذلك، أي: إنه ليس عليكم إلا البلاغ.

وقوله: ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ ... ﴾ من تتمة الجواب، أي إن من قبل الإيمان برضاه واختياره، فنفسه نَفَعَ، ومن أبى فنفسه ضرَّ. والله أعلم.

ويمكن بيان الارتباط بأكثر من هذا، ولكن يحتاج إلى إطالة، و في هذا كفاية إن شاء الله تعالى.

فإن قال قائل: أنا لا أسلّم أن معنى ﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ﴾: لا إكراه على الدين \_ كما قلت \_ وإن اتفق عليه المفسرون، بل الظاهر عندي أن المعنى: ليس في أحكام الدين حكم بالإكراه. أي أعم من أن يكون إكراهًا على الإيمان أو على عملٍ ما من الأعمال مطلقًا.

قلت: السياق يأبى هذا، ولاسيما قوله: ﴿فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاعُوتِ وَهُوْمِنُ بِٱللَّهِ ﴾، وقوله في آية يسونس: ﴿أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾.

ومع ذلك، فلا بأس أن نتكلم على هذا المعنى(١)، فأقول: المتبادر إلى

<sup>(</sup>١) هنا تم اللحق الذي بدأ في أعلى الورقة (٢٤/ب).

الأذهان أن الإكراه ظلمٌ مذموم؛ فلو قيل لك: إن في إقليم كذا ملكًا يكره الناس، [70/أ] تبادر إلى ذهنك أنه ظالم.

فإذا وافقت على هذا ساغ لنا أن ندعي أن الإكراه الحقيقي هو ما يكون ظلمًا، بدليل التبادر المذكور. فلا يشمل ما يسمى إكراهًا وليس بظلم، كإكراه المريض على الدواء، والصبي على التعليم.

ولو قيل لك ـ بدل المثال المتقدم ـ: إن في بلد كذا ملكًا يكره الأطفال على التعلم، ويكره العامَّة على تعلُّم الصنائع المفيدة، ويكره الرعية على القيام بما تتوقف عليه مصلحة شرف الأمة واستقلالها من النفقات، ويُكره الصالحين للقتال على القتال في الدفاع عن الأمة وشرفها، وأشباه ذلك = لم يتبادر إلى ذهنك من هذه الصفات أن الملك ظالم، بل بالعكس نفهم أن الواصف يصفه بالحكمة والعدل.

فإن سلمت هذا، قلنا: إن الإكراه في الآية المراد به الإكراه الحقيقي، وهو ما يكون ظلمًا.

[77/ب] وإن بقي في نفسك شيء من هذا، فلا بأس أن نفرض أن الإكراه يشمل الضربين حقيقة، ولكن نقول: أريد منه هاهنا الضرب الأول خاصة، بمعونة القرائن والأدلة التي قدمناها، وذلك على سبيل المجاز، لما كان الضرب الثاني المقصود منه المصلحة والعدل والمنفعة مما يحسنه العقل، فكان ينبغي للناس أن يقبلوه برضاهم واختيارهم، ولا يلجئوا المصلح إلى إكراههم عليه. ولذلك صح تخصيص الإكراه بالضرب الأول، وكان الثاني غير معتد به ولا منظور إليه.

وعليه فالمعنى: وليس في أحكام الدين إكراه يكون ظلمًا. وهذا صحيح، بل ليس فيها ظلمٌ البتة، والحمد لله. وقوله تعالى: ﴿قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيِّ ﴾ الآية يؤيد ذلك(١).



<sup>(</sup>١) هنا انتهت مسودة هذه الرسالة.

الرسالة الخامسة في ارتباط قوله تعالى: ﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ ... ﴾

بما قبله وما بعده



# بِسُــــِ اللَّهِ ٱلرَّحْنَ الرَّحِيمِ

(٢٣٨- ٢٣٨) ﴿ كَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَّتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا آمِنتُمْ فَاذَكُرُواْ ٱللّهَ كَمَا عَلَمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾.

في الآية الثانية صلاة الخوف، وإنما يكون ذاك في الجهاد، فلها نظر إلى آية (٢١٨) وما قبلها، فإنها في شأن الجهاد. وأما الآية الأولى فهي كالمقدمة للثانية.

وللآيتين علاقة بآيات النكاح والطلاق من وجهين:

الأول: أن في آيات النكاح والطلاق بيان العدل في معاملة النساء. وفي بعضها التخفيف عنهن، وفي بعضها تشديدٌ ما مع إرشاد الرجال إلى العفو. وفي آية (٢٣٧): ﴿وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ ﴾. وفي آية (٢٣٩) بيان عفو الله عزَّ وجلَّ وتخفيفه عنَّا بأن لم يكلِّفنا ما يشقُّ علينا من المحافظة على إتمام صفة الصلاة عند الخوف. فكأنه تعالى يقول: كما عفوت عنكم، وخفَّفت عليكم؛ فاعفوا أنتم عن أزواجكم، وخفِّفوا عليهن. وأما الآية الأولى، فكالمقدمة للثانية، كما مرَّ.

الوجه الثاني: أن أحكام النكاح والطلاق من عظيم نعم الله علينا، فعلينا أن نشكره، والمحافظة على الصلاة هي أعظم الشكر. وقد نبَّه على ذلك بقوله في آخر الآيتين: ﴿كُمَا عَلَمَكُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ ﴾. فكأنه تعالى قال: كما علَّمكم من أحكام النكاح والطلاق ما فيه صلاحكم،

وهداكم لما اختلف فيه الذين من قبلكم من الحقّ، وخفَّف عنكم بعض ما كان مشدَّدًا عليهم؛ فاشكروه، وأعظم الشكر: المحافظة على الصلاة.

ثــم قـال تعـالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ ﴾ إلى أن قال: ﴿ وَلِلْمُطَلَقَاتِ مَتَنعًا إِلَى ٱلْمَعُرُوفِ مُحَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [٢٤١-٢٤١].

علاقة هاتين الآيتين بآيات النكاح والطلاق واضحة. وأما علاقتهما بآيتي (٢٣٨ - ٢٣٩) فمن أوجه:

الأول: أنَّ للأوليين تعلُّقًا بالخوف والقتال كما مرَّ. وفي آية (٢٤٠): ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ ... وَصِيَّةً ﴾. ومعنى «يتوفون»: أي يسشارفون الوفاة، لأنَّ المتوفَّى حقيقةً لا يمكن أن يوصي. فكأنه قيل: إنَّكم معرَّضون للجهاد والقتل، وبذلك تكونون دائمًا مشارفين للوفاة، وينبغي لمن كان مشارفًا للوفاة أن يوصي لزوجته. وأما المتعة للمطلقة، فكأنها في مقابل الوصية للمتوفى عنها.

الوجه الشاني: أنَّ في الأوليين الإشارة إلى الترغيب في العفو والتخفيف عن النساء كما مرَّ، وفي الأخريين الترغيب في الإحسان إليهن بالوصية والمتعة.

الوجه الثالث: أنَّ في الأوليين الإشارة إلى الأمر بشكر الله عزَّ وجلَّ على ما علَّم وذلك بالصلاة؛ وفي هاتين شكر الأزواج على ما كان من خلطتهن وخدمتهن وغير ذلك، بأن يوصى لها بعد موته أو يمتِّعها إذا طلَّقها.

و في الحديث: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله»(١).

[ص٢] هذا، و في سَوقِ الكلام هذا المساقَ الذي يتراءى منه أنَّ آيتي الصلاة مقحمتان بين آيات النكاح: نكتة، وذلك أنَّ المعروف من سنَّة الكلام أنَّ المتكلِّم لا يقطع كلامه ما لم يتمَّ غرضُه، ولا يفصل بين أجزائه بكلام أجنبيِّ إلَّا إذا عرض أمر مهم، كالخطيب يكون في أثناء خطبته، ثم يرى جماعة يتكلمون، فيُقحم في خطبته كلامًا يتعلَّق بالزجر عن الكلام وقت سماع الخطبة.

وبالجملة يبين بهذا أنَّ إقحام الحكيم كلامًا بين أجزاء كلامه إنما يكون لأهمية ذلك المقحَم. وإذ كان يتراءى من آيتي الصلاة أنهما مقحمتان، ففي ذلك دلالة عِظَم أهمية الصلاة؛ وهذا بحسب ما يتراءى، والله أعلم.



<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۰۸٤)، والبخساري في «الأدب المفرد» (۲۱۸)، والترمذي (۱۸)، والترمدي. (۱۹۵۶)، وعيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.



الرسالة السادسة

في تفسير قوله تعالى:

﴿ وَءَاتُواْ ٱلْيَنَامَىٰ أَمُوالَهُمْ ... ﴾ الآيات

## [ص١] بِسُــــِوَالنَّهُ أَرْالرَّحِيَــ

قال الله تعالى في سورة النساء: ﴿ وَمَاتُوا الْيَلَكَمَ آمُولَهُمُّ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُمُ إِلَى آمُولِكُمُ إِنّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نُقْسِطُوا فِي الْيَلَكَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْتُكُمُّ ذَاكِ أَذَى آلًا تَعُولُوا ﴿ وَمَا تُوا النِّسَاءَ صَدُقَنِهِنَ خِحَلَةً .. ﴾ [النساء: ٢ - ٤].

وقال سبحانه فيها: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِسَآءٌ قُلِ ٱللّهَ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَكِ فِي يَتَكَمَى ٱلنِسَآءِ ٱلَّذِي لَا تُؤْتُونَهُنَ مَا كُلِبَ لَهُنَّ وَرَغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَنِ وَٱن تَقُومُوا لِلْيَتَكَى وَرَغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَنِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَكَى بِالْقِسَطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللّهَ كَانَ بِهِ، عَلِيمًا الله وَإِن أَمْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنكَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلَحُ خَيْرٌ وَأَخْرَبَ لَهُ الله وَلَا يَعْرَبُ وَلَا تَعْمَلُونَ خَيْرً وَاللّهُ الله وَلَى الله وَلَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا وَلَا تُعْمَلُونَ خَيْرُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ الله وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِي تَعْمِلُونَ وَتَتَقُوا فَإِن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا الله وَلِن تَصْلِحُوا وَتَتَقُوا فَإِن اللّهُ وَاللّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا الله وَاللّهُ الله وَاللّهُ وَاللّهُ الله وَاللّهُ الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَالله وَالله وَالله الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّهُ وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

#### التفسير:

﴿ ٱلۡنَكَيَ ﴾: جمع يتيم، وهو مَنْ دون البلوغ إذا كان قد مات أبوه، ويشمل الذكور والإناث.

وإيتاؤهم أموالهم: يشمل - والله أعلم - الإنفاق عليهم منها قبل بلوغ الرشد، وتسليم بقيتها إليهم بعده.

وتبدل الخبيث بالطيب: أخذ الخبيث، والمراد به الحرام، وإعطاء الطيب، والمراد به الحلال. [ص٢] وذلك أخذُ الولي الجيدَ من مال اليتيم، وإبداله بالرديء من مال نفسه، قائلاً: إن كنتُ أخذتُ من ماله، فقد عوَّضتُه.

قوله: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ الأصل في (إن) كما قاله علماء المعاني: (عدم الجزم بوقوع الشرط)(١)، وذلك يقتضي أن يكون خوف عدم الإقساط غير مجزوم بوقوعه.

والأصل في «الخوف» أن يكون لما يتوقع \_ أي يظن \_ وقوعه، لا لما يجزم بوقوعه، لا يعود لي شبابي في الدنيا. وهذا يقتضي أن يكون عدم الإقساط غير مجزوم بوقوعه.

وقوله: ﴿أَلَا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمِنْهَى ﴾ حَمَله جماعة على العموم، فقال بعضهم (٢): المعنى: كما تخافون أن لا تقسطوا في اليتامى، فكذلك خافوا أن لا تقسطوا في النساء ﴿فَأَنكِمُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَلَةِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ ﴾ إن لا تقسطوا في النساء ﴿فَإِن خِفْئُمُ أَلَّا نَعَلُواْ فَوَحِدَةً ﴾ .

وقال غيره (٣): المعنى: كما تخافون من الجور، فكذلك خافوا من الزنا

<sup>(</sup>١) انظر: «الإيضاح في علوم البلاغة» (٨٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير الطبرى» (٦/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) «تفسير الطبرى» (٣٦٦/٦).

### ﴿ فَأَنكِحُواْ... ﴾ .

وحمله الأكثر على الخصوص، على اختلاف بينهم، وذلك على أقوال:

١- [ص٣] في «الصحيحين» (١) \_ واللفظ لمسلم \_ من طريق الزهري عن عروة عن عائشة: ذكرت الآية الثالثة، ثم قالت: «هي اليتيمة تكون في حِجْر وليها، تشاركه في ماله، فيعجبه مالها و جمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يُقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنُهُوا أن ينكحوهن، إلا أن يُقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سُنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن».

٢- وفي "صحيح مسلم" (٢) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمِنْكَى ﴾ ، قالت: «أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة، وهو وليها ووارثها، ولها مال، وليس لها أحد يخاصم دونها، فلا يُنكحها لمالها، فيُضِرُّ بها، ويسيء صحبتها، فقال: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ ٱلّا نُقَسِطُوا فِي ٱلْمِنَكَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ يقول: ما أحللت لكم، ودع هذه التي تُضِرُّ بها».

و في «صحيح البخاري» ما يوافقه (٣).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري»: كتاب الشركة، باب شركة اليتيم وأهل الميراث (٢٤٩٤)، و «صحيح مسلم»، كتاب التفسير (١٨ -٣٠).

<sup>(</sup>۲) کتاب التفسیر (۲۸ ۲۰–۷).

<sup>(</sup>٣) كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآيَ ﴾ (٢٦٠٠).

الزهري أجلُّ من هشام، لكن قد ينظر فيما في روايته من وجهين:

الأول: أن صداق المثل، وهو المعبَّر عنه بـ «أعلى سنتها» لا بـد أن يكون معروفًا، فإن بذله الولي فقد وُجد الإقساط يقينًا، فلا محل لخوف عدمه. وإن نقص عنه فقد وجد عدم الإقساط يقينًا، وذلك [ص٤] خلاف الأصل في «إن»، و في «الخوف» كما تقدم.

الثاني: أن اليتيمة إذا أعجب وليَّها جمالُها ومالُها، فهو بنكاحه لها يرى أنه قد احتفظ بمالها له أو لورثته، فيبعد مع هذا أن ينقصها من مهر المثل، وهو يرى أن سبيله كسبيل أصل مالها، أي أنه محفوظ له ولورثته، فاحتمال النقص هنا كأنّه نادر، والأولى حمل القرآن على ما يكثر وقوعه.

وقد يزاد وجه ثالث: وهو أن نكاحه إياها إنما يكون برضاها بعد بلوغها، فإذا رضيت بدون مهر المثل، فأي حرج على الولي في ذلك؟ وهي لو وهبته جميع مالها برضاها لحلَّ له أخذه بلا شبهة. لكن قد يقال: لعلها لم تسمح بنقص المهر ابتداء، ولكنه عضلها عن أن تنكح غيره، ولم يكن لها من يخاصم عنها، فرأت أنها إذا لم تسمح بقيت عانسًا، فاضطرت إلى السماح.

و في الوجهين الأولين كفاية.

وما في رواية هشام أقرب إلى ظاهر الآية، إلا أن قوله: «وليس لها أحد يخاصم عنها، فلا يُنكحها (بضم الياء)»، لا أرى له حاجة. فالأولى أن تشمل الآية هذا، بأن كان أجنبي قد رغب فيها، فعضلها الولي؟ وتشمل ما إذا لم يرغب فيها أجنبي بعد، وأحب الولي أن يبادر إلى خطبتها ونكاحها؛ ليحتفظ بمالها، فرضيت المسكينة متوهمة أنها قد أعجبت الولي لنفسها، وعدّت ذلك غنيمة الأنها لعدم جمالها تشكُّ في رغبة غيره فيها.

وفي «تفسير البغوي» (١): «قال الحسن: كان الرجل من أهل المدينة تكون عنده الأيتام، وفيهن من يحل له نكاحها، فيتزوجها لأجل مالها، وهي لا تعجبه، كراهية أن يدخل غريب فيشاركه في مالها، ثم يسيءُ صحبتها، ويتربص أن تموت، فيرثها، فعاب الله تعالى ذلك، وأنزل الله هذه الآية».

هذا يوافق رواية هشام، مع شموله للصورتين.

[ص٥] وقوله في رواية الزهري: (ما طاب لهم من النساء سواهن) معناه كما هو واضح: سوى اليتامى اللاتي لا يقسطون في صداقهن. ومثله ما في رواية هشام: (ودع هذه التي تضرّ بها).

ومثله يفهم مما روي عن الحسن.

فأما ما أخرجه ابن جرير (٢) بسند صحيح عن الحسن: «﴿مَاطَابَ لَكُمُ ﴾ أي ما حلَّ لكم من يتاماكم من قراباتكم مثنى وثلاث ورباع... » فكأنه أراد: «ولو من يتاماكم اللاتي لا تخافون ألا تقسطوا إليهن »، ولم يصرح به استغناءً بدلالة الآية على ذلك.

وأحسن من هذا عندي أن يلحظ في معنى الطيب: الطيب طبعًا، كما اختاره جمع من المتأخرين، وفسروه بقولهم: «ما مالت له نفوسكم واستطابته»(٣).

ثم إما أن يقال: المعنى: ما طاب شرعًا وطبعًا.

<sup>(</sup>۱) «تفسير البغوى» (۱/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسيره» (٦/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) «روح المعاني» (٤/ ١٩٠).

وإما أن يقال: الخطاب مع المؤمنين، والمؤمن لا يطيب له طبعًا نكاح محرمة، كبنت ابنه، أو بنت أخيه.

هذا، وطريقة المحققين من أئمة التفسير والحديث تحرِّي الجمع بين الروايات، وإذا كانت الآية ظاهرة في العموم لم تصرف عنه إلى الخصوص لظاهر تفسير بعض السلف. فقد حقق شيخ الإسلام ابن تيمية أن كثيرًا من تفسيرات السلف إنما أريد بها النصُّ على أنَّ ما ذكره مما يدخل في الآية، لا أنه المعنى كله (١).

فعلى هذا، يمكن تقرير معنى الآية [ص٦] على ما يشمل ما تقدم وغيره من صور خوف عدم الإقساط، وتسلم مع ذلك عن كثرة الحذف والتقدير، ودونكه:

٣- قال الله عز وجل أولا: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ فهذا خطاب للناس جميعًا، فكذلك قوله في الآية الثانية: ﴿ وَمَاتُوا ... وَلا تَتَبَدَّلُوا ... وَلا تَأْكُلُوا ... ﴾ وكذلك قول ه في الثالثة: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ آلَا نُقْسِطُوا ... ﴾ فالناس جميعًا مكلفون بالإقساط إلى اليتامى، كلُّ بحسبه، فالولي يقسط في معاملة اليتيم، وسائر الناس يأمرونه بذلك، و يحثونه عليه، ويمنعونه من الجور.

وهناك صور يعلم فيها وجه القسط، فأمرها بيِّن.

وهناك صور يشتبه فيها وجه القسط، فيقول الولي: إن فعلت كذا خفت عدم الإقساط، وإن فعلت كذا فكذلك. وهكذا يلتبس الأمر على غيره، فلا يدرى بماذا يأمره؟ وعلى ماذا يعينه؟

<sup>(</sup>١) مقدمة التفسير في «مجموع الفتاوي» (١٣/ ٣٣٧).

يقول الولي: إن نكحت هذه اليتيمة فلعلّي لا أقسط لها، ولعلّي لو أبقيتها تيسّر لها أجنبي يبذل في صداقها أكثر مما أبذل، ولعلي إذا نكحتها أن لا أحسن معاملتها، وكذلك إذا فكر في إنكاحها ابنه، أو ابن أخيه مثلًا. ثم يقول: ولعلي إذا تركتها لا يرغب فيها أجنبي فتتضرر، وإن رغب فلعله يحتال على مالها فيأكله، ولعله يتمتع بشبابها ثم يجفوها، ويضرّ بها؛ لأنه أجنبي، لا يعطفه عليها إلا جمالها ومالها.

وهكذا يلتبس الأمر على غيره، فلا يدري بماذا يأمره؟

فأرشدهم الله عز وجل إلى أولى الأوجه، وأقربها إلى القسط، وهو تحري الطيب في النكاح، والطيب أن تكون المرأة مع حِلّها للرجل معجبة له خُلْقًا وخُلُقًا، بحيث يغلب على الظن أنه إذا نكحها عاش معها عيشة طيبة، ولن يكون ذلك حتى يكون معجبًا لها خَلْقًا وخُلُقًا، وحتى تكون راضية بنكاحه رضًا تامًّا، فلن تطيب لمن هي كارهة له، ولن تطيب لمن هواها في غيره.

[ص٧] ولن تطيب إذا عرض عليها الوليُّ مهرًا دونًا، فتمنعت، فعضلها حتى ألجأها إلى القبول لنكاحه، أو نكاح ابنه، أو ابن أخيه مثلاً.

ومتى تحرَّى الولي وغيره إنكاح اليتيمة مَن تطيب له ذاك الطيب، سواء أكان هو الولي، أم ابنه، أو ابن أخيه، أم أجنبيًا؛ فقد أدوا ما عليهم من رعاية الإقساط، فلا يمنعهم عنه تخوُّف من عدم الإقساط.

ولما كان الطيب بهذا المعنى هو مظنة استقامة النكاح، وائتلاف الزوجين مطلقًا، أي في اليتيمة وغيرها، سيقت الآية هذا المساق ﴿فَأُنكِحُواْمَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاء ﴾ أي لينكح الولي ما طاب له، ولينكح ابنه أو ابن أخيه ما طاب له، ولينكح كل منكم ما طاب له، وليأمر الناس بعضهم بعضًا بذلك، وليتعاونوا عليه.

وعلم بذلك أنه ينكح اليتيمة من طابت له، سواء أكان هو الولي، أم أحد أقاربه، أم أجنبيًا؛ وأن من نكح امرأة لا تطيب له ذلك الطيب، أو أنكحها من لا تطيب له ذاك الطيب، أو أمر بذلك، أو أعان عليه، فلم يقسط، حتى الأب إذا أنكح ابنته من لا تطيب له ذاك الطيب فلم يقسط إليها، ولا إلى الزوج، ولا إلى نفسه؛ لأن الثلاثة معرضون للإثم، ولما ينشأ عن مثل ذلك النكاح من الخصومة والنكد.

وكذلك من ألجأ ابنه إلى نكاح امرأة لا تطيب له، أو منعه من نكاح امرأة تطيب له، أو ألجأه إلى فراقها، فلم يقسط إلى ابنه، ولا إلى المرأة، ولا إلى نفسه.

وكذلك من أمر، أو أعان على نكاح رجل لامرأة لا تطيب له، أو منعه من نكاح من تطيب له، أو التفريق بينهما، فلم يقسط إلى الرجل، ولا إلى المرأة، ولا إلى نفسه.

فتدبر لو أن المسلمين راعوا هذا الأمر، فكلما وُجد الطيب بادروا إلى النكاح، والأمر به، والإعانة عليه؛ وكلما عُدم الطيب امتنعوا عن النكاح، ومنعوا منه = كيف يكون حالهم؟

هذا، والآخذون بظاهر أحد القولين الأولين يعذرون؛ لما يأتي:

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ يا معشر الأولياء ﴿ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَنَهَىٰ ﴾ إذا نكحتموهن

﴿ فَ ﴾ لا تنكحوهن، و ﴿ أَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ سواهن.

والمعنى الثالث غني عن تلك التقديرات، وإنما تحتاج إلى تفسير يكشف [ص٨] المعنى، وبيان أن التعليق منحو به نحو اللازم، فكأنه قيل: ﴿ وَإِنَّ ﴾ ألبس عليكم سبيل الإقساط إلى اليتامى في قضية نكاحهم فَ ﴿ خِفْتُمُ اللَّهُ لَكُنَّ مَنَ النِّسَاحِ كله المناط في ذلك وفي النكاح كله ﴿ أَنْكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ إلى آخر ما تقدم.

وقوله تعالى: ﴿مَثَنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ ﴾ يفيد أن الأصل في سبيل الإقساط هو الجمع بين اثنتين أو ثلاث أو أربع، ومما يوجّه به ذلك أن الرجل قد يكون عنده المرأة، ثم تطيب له أخرى، فإذا امتنع، أو مُنِع من الجمع فهو بين أمرين:

إما أن يطلِّق الأولى، فيسيء إليها، وإلى أطفالها، وإلى أهلها، وإلى نفسه. ثم لعل النوبة تصل إلى هذه الأخرى، بأن يطلقها إذا طابت له ثالثة.

وإما أن لا ينكح الأخرى، فتبقى بغير زوج، فتتضرر، وقد تسقط أو تضطر إلى نكاح من لا يطيب لها؛ فيكون المانع من نكاحها قد أساء إليها، وإلى أهلها، وإلى الذي تطيب له، وإلى الذي يتزوجها وهي لا تطيب له.

ثم لعل الرجل امتنع من طلاق الأولى وهي لا تغنيه، وإنما أبقاها لأجل أولادها أو غير ذلك، فيحتاج إلى التعرض للفجور، فيفسد بعض النساء، فيسيء بذلك إليهن، وإلى أهلهن، وإلى المجتمع كله، وإلى المرأة التي عنده أيضًا.

والمرأة تحيض، وتحمل، وتنفس، وترضع، وتمرض، وتكبر، وتكون (١) عاقرًا، ويغيب عنها الزوج، وغير ذلك مما يجعل الزوج بحاجة إلى غيرها. وقد يكون الرجل قويًا غنيًا يمكنه أن يعف ويغني أكثر من واحدة، والإقساطُ تمكينُه من ذلك لينتفع جماعة من النساء، وإن نال بعضهن أوكلا منهن بعض الضرر، فذلك أولى من أن تستبدّ به واحدة [ص٩] ويحرم غيرها من خيره كله، على أن هذه الواحدة معرضة للضرر، كما مرّ.

ولا ريب أن المرأة تحب أن تستبد بالرجل، لكن كثيرًا منهن ترى مصلحتها في أن ينكحها فلان، وإن كان عنده غيرها: واحدة أو اثنتان أو ثلاث، ولهذا يمكن الجمع، فإن النكاح مشروط فيه رضا المرأة، ولولا رضا الكثيرات بما ذُكِر لم يمكن الجمع.

ولا ريب أن المرأة تكره غالبًا أن يتزوج عليها زوجها، ولكن لو خُيِّرت بين ذلك، وبين أن يطلقها لاختارت البقاء على ما فيه، والعاقلة منهن إذا كانت تحب زوجها، ورأت أنها لا تحمل، تحبُّ أن ينكح زوجها عليها غيرها، لعل الله يرزقه ولدًا(٢)، كما أنها إذا رأت أنها لا تغنيه لمرضها أو كبرها، أحبّت أن ينكح غيرها عليها، خوفًا من أن يميل إلى الفجور، فيخرب البيت كله.

وبالجملة، إن المرأة التي ينكحها رجل عنده غيرها، إنها ينكحها برضاها وطيب نفسها، فلا وجه لعدِّ ذلك مخالفًا للإقساط إليها. وأما التي تكون عند الرجل فينكح غيرها، فإذا رأت أن ذلك مخالف للإقساط إليها، فإنها تستطيع أن تسأله الطلاق، فإن أبى شاقَّته، ورفعت الأمر إلى الحاكم،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يكون»

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ولد».

فيبعث حكمًا من أهله، وحكمًا من أهلها، فتصل إلى الطلاق إن أحبت.

وإن قالت: لا أرضى أن ينكح علي، ولا أحبّ فراقه، قيل لها: قد تكون مصلحتك في ذلك، ولكن في المنع من غيره ضرر على غيرك، بل قد يعود الضرر عليك، وعلى أو لادك إن كانوا.

قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ خِفَّنُم ﴾ قد تقدم بيان الأصل في ﴿ إن ﴾ و في ﴿ الخوف ﴾ ولا مانع أن يكون الخطاب على عمومه ، أي للأزواج وغيرهم ؛ لأن الناس كلهم مأمورون بالإقساط ، كما تقدم . والخوف قد يكون من الزوج ، أو من الزوجة ، أو وليها ، أو من غيرهم ممن يتمكن من أمرهم ونهيهم ، ومعونتهم . [ص١١] (١) ﴿ أَلَّا نَعْلِوُا ﴾ إذا لم يعدل الزوج كانت تبعة ذلك عليه ، وعلى كل من أمره بالزواج ، أو أعانه عليه ، أو لم ينهه عنه ، إذا علموا أن ذلك الزوج مظنة أن لا يعدل . وكذا من قصر بعد وقوع الزواج عن أمره بالعدل ، ونهيه عنه الجور ، ومنعه منه ، ولكن أصل المدار على عدل الزوج .

[ص١٢] والعدل على ضربين:

الأول: في الحقوق المالية.

والثاني: في الحبِّ والعشرة.

وكل منهما يطلب من جهة في النساء، بتوفيتهن حقوقهن، وهذا يأتي في حال الجمع، وفي حال الواحدة.

ومن جهة يطلب بين النساء، بأن لا يزيد واحدة، وينقص أخرى مثلاً، وهذا إنما يأتي حال الجمع.

<sup>(</sup>١) الصفحة (١٠) مضروب عليها.

وخوف الزوج من أن لا يعدل يقتضي أنه يحب العدل، ويحرص عليه، ومن كان كذلك فإنما يخاف أن لا يعدل إذا كان يتوقع وجود مانع يمنعه من العدل.

والعادة المستمرة أن ينكح الرجل واحدة، ثم قد يبدو له، فينكح أخرى، وهكذا. فمن كانت عنده واحدة، وفكر في نكاح أخرى، وطابت له، فلماذا يخاف أن لا يعدل؟

لا ريب أنه إذا كان قليل المال، ضعيف الكسب، فإنه يخاف إذا نكح الثانية أن لا يتمكن من الوفاء بالحقوق المالية، بل إما أن يقصر بكل من المرأتين، وإما أن يفي لواحدة، ويقصر بالأخرى، كما أنه إذا كان عزبًا، وأراد أن يتزوج حرّة، وطابت له، فقد يخاف أن لا يتمكن من الوفاء بحقوقها المالية، فينطبق على هذا أن يؤمر بمملوكة، على ما يأتي بيانه.

وقد يأتي نحو هذا فيما يتعلق بالعشرة، وذلك أن يكون الرجل ضعيف الشهوة، يخاف أن لا تفي قوّته بما يرضي امرأتين مثلاً، وقد يشتد ضعفه فيخاف أن لا يفي بما يرضي الواحدة. فحال هذا في حقوق العشرة كحال قليل المال، ضعيف الكسب في الحقوق المالية.

وهل ثمَّ مانعٌ آخر يتصور في الغني القوي؟

[ص١٦] لا ريب أن من جمع بين امرأتين مثلاً، لا بد أن يميل إلى إحداهما؛ لقول الله عز وجل: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنِسَاءِ وَلَوَ حَرَصْتُمُ فَكَلَ تَمِيلُوا كُلُ النساء: ١٢٩].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كالمطلقة»، وهو سبق قلم.

وفسَّر السلف ما لا يستطاع بالحب والجماع، فالحب لا يملك الإنسان التصرف فيه، والجماع ليس في ملكه دائمًا، فقد ينشط مع التي يحبها، ويعيا مع الأخرى.

لكن ذاك العدل الذي لا يستطاع لا يمكن أن يفسَّر به العدل هنا في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نَعَلِلُوا ﴾؛ لوجوه:

الأول: أن انتفاء ذاك مجزوم بوقوعه، وانتفاء هذا غير مجزوم بوقوعه؛ لقوله: ﴿ فَإِنَّ خِفْئُم ﴾ وقد تقدم إيضاح ذلك.

[ص١٤] الوجه الثاني: أن انتفاء ذاك لا يحتمل في الواحدة، وانتفاء هذا محتمل فيها لدليلين:

أحدهما: قوله: ﴿فَوَحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَنَكُمُم ﴾ والمعنى على ما قاله ابن جرير وأسنده عن سعيد بن جبير وقتادة والربيع: فإن خفتم ألا تعدلوا في الحرة الواحدة فما ملكت أيمانكم (١).

وثانيهما: قوله: ﴿ وَالِكَ أَدَنَى آلًا تَعُولُوا ﴾ ومعناه \_ كما لا يخفى \_:
«الاقتصار على واحدة حرة أو مملوكة أقرب إلى أن لا تعولوا»، وكونه أقرب
فقط يقتضي أن العول فيه، أي في الاقتصار على واحدة حرة أو مملوكة،
محتمل. وتفسير العول بكثرة العيال أو بالافتقار ظاهر في أن العدل في الآية
هو الوفاء بالحقوق المالية.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الطبري» (شاكر ٧/ ٥٣٧، ٥٣٥) قول قتادة برقم ٨٤٦٨، وقول الربيع برقم ٨٤٧٤. أما سعيد بن جبير (٨٤٧٩-٨٤٧١) فلم يقل بذلك.

وتفسيره بالجور قابل لذلك، أو يصدق على ترك الوفاء للواحدة بحقوقها أنه جور عليها. وكذلك تفسيره بالميل إذا أريد به الميل عن الاستقامة. فأما إذا أريد الميل عن بعضهن إلى غيرها، فهو مردود بما تراه.

الوجه الثالث: أن في أول الآية الترغيب في الجمع؛ لأن أصل صيغة الأمر للوجوب، لكن لا قائل \_ فيما أعلم \_ بوجوب الجمع، فعلى الأقل يكون للترغيب؛ إذ هو أقرب إلى الوجوب الذي هو الأصل، من الإباحة؛ لأن السياق يدل على [أن] قوله: ﴿ فَأَنكِمُوا ﴾ بيان سبيل الإقساط، والإقساط واجب، فأقل الحال في سبيله أن يكون مرغبًا فيه.

وفي قوله تعالى: ﴿ وَلَن تَسَتَطِيعُوا ﴾ الآية إقرار الناس على الجمع، مع بيان عدم استطاعتهم لذلك العدل، ووجود الميل الشديد منهم، وإنما نهوا فيها عن الميل كل الميل.

وفي الآية التي قبلها إرشاد المرأة إلى ملاطفة الزوج، بأن تدع له بعض حقها. وفي الآية التي بعدها: إرشاد المرأة التي لا تصبر على الميل إلى سؤالها الطلاق.

في ذلك كله [ص١٥] تأكيد لإقرار الجمع، وأقر الله عز وجل ورسوله كثيرًا من الصحابة على الجمع، وشرعت لذلك عدة أحكام، ومضت الأمة على ذلك إلى اليوم.

وفي بعض هذا \_ فضلاً عن كله \_ ما يمنع من حمل قوله: ﴿ أَلَّا نَعْدِلُوا ﴾ على ما يناقض ذلك ما دام غيره محتملاً، بل هو الظاهر البين، بل المتعين.

فالعدل في قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ خِفَّتُمْ أَلَّا نَعْدِلُوا ﴾ هـ و العدل الذي يستطيعه

الغني القوي، وقد يعجز عنه الفقير أو الضعيف، ويأتي في الجمع، وفي الواحدة، وهو الوفاء بالحقوق الواجبة.

والعدل في قوله تعالى: ﴿ وَلَن تَسَتَطِيعُوا أَن تَعَدُلُوا ﴾ [النساء: ١٢٩] هو العدل الذي لا يستطيعه أحد، وهو التسوية بين النساء في الحب والجماع، وإنما يأتي في حال الجمع.



الرسالة السابعة في تفسير أول سورة المائدة (١-٣)



## [ص ١٩] **سورة المائدة [١ - ٣]**

﴿ إِنْ الله والناس. و مما بينكم وبين الله إحلال ما أَحَلَ و تحريمُ ما حرَّم، بينكم وبين الله والناس. و مما بينكم وبين الله إحلال ما أَحَلَ و تحريمُ ما حرَّم، وهاكم إيضاح ما أحلَّ وحرَّم من البهائم: ﴿ أُحِلَتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِم ﴾ وهي الإبل والبقر والغنم ﴿ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيَكُم ﴾ في قوله تعالى: ﴿ قُل لَا آجِدُ ﴾ وغيرها من الآيات، وذلك: الميتة والدم المسفوح وما أهل لغير الله به ﴿ غَيْرَ مُحِلَى الصَّيدِ وَأَنتُم حُرُمُ ﴾ حال من ضمير ﴿ أُوفُوا ﴾ فيما يظهر. ثم رأيت الزمخشري (١) نقله عن الأخفش (٢). ﴿ إِنَّ الله يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ الله ﴾.

ثم رجع إلى بقية إيضاح المحرمات، فقال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ المراد بها ما يقال لها في اللغة: «ميتة» وأهل اللغة يطلقون الميتة على ما مات بغير ذكاة، فيدخل فيها المنخنقة وما يأتي معها. وإنما عُطِفن على الميتة من باب

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكشاف» (۱/ ۲۰۱) و «معانى القرآن» للأخفش (۱/ ۲۷۱).

<sup>(</sup>٢) عبارة «ثم رأيت... الأخفش» ألحقها في الحاشية.

عطف الخاص على العام دفعًا لما يتوهم من قياس الخنق ونحوه على الذبح.

قال: ﴿وَٱلدَّمُ ﴾ المسفوح ﴿وَلَحَمُ ٱلِخِنزِيرِ ﴾ واللحم يتناول الشحم كما بُيِّن في موضعه ﴿وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ۽ ﴾ في «القاموس» (١): «وأهَلَ نظر إلى الهلال. والسيفُ بفلان: قطع منه». وعليه فقوله في الآية: «أُهِلَ به» معناه: ذُبِحَ أُو نُحِرَ ، وليس من الإهلال الذي هو رفع الصوت. وهكذا في سائر الآيات التي في هذه الجملة.

وقوله: ﴿لِغَيْرِ ٱللَّهِ ﴾ يتناول كلَّ ما لم يُذبَح له. وقد بيَّن الشرع معنى الذبح لله بأنه ما لم يُذكر عليه اسمُه (٢). قال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُولُ مِمَّا [ص٢١] لَمْ يُذُكِرِ اللهُ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١٢١].

﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ ﴾ أي صلاه. هذه داخلة في الميتة كما تقدَّم، وأعيدت على سبيل عطف الخاص على العام دفعًا لتوهم أنها كالمذكَّاة لأنها لم تمت حتف أنفها.

نعم، قوله: ﴿مَآ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ ﴾ يتناول لفظًا ما أدرك حيًّا فذُكِّي، وما كان أكل السبعُ منه ذكاةً، وسيأتي تفصيله. وهذان ليسا داخلين في الميتة، فقال: ﴿إِلَّا مَا ذَكِنَهُمُ ﴾. وفيه إجمال سيأتي تفصيله.

﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ ﴾ وإن ذُكِر اسم الله عليه ﴿ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ

<sup>(</sup>۱) انظر: «تاج العروس» (۳۱/ ۱۵۰).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وهو معنى الذبح لغير الله.

بِٱلْأَزْلَمِ \* على ذبح بهيمة أو صيد، فإنَّ تلك البهيمة أو الصيد لا تحلُّ لكم وإن ذكَّ يتموها، أو اصطدتموها، أو ذكرتم اسم الله عليها؛ لأن استقسامكم بالأزلام فيها شركُ كالذبح على النصب. ﴿ ذَلِكُمْ فِسَقُ \* شرك.

﴿ اَلْيُوْمَ ﴾ وهويوم الجمعة يوم عرفة من حجة الودراع ﴿ يَبِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ [ص٢٢] مِن دِينِكُمْ ﴾ أن يبطلوه، أو يُحلُّوا بعضَ ما حُرِّم أو يحرِّموا بعضَ ما أُحِلَّ ﴿ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونُ الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ الإكمال المطلق بحيث بيَّنتُ لكم جميع الأحكام التي تحتاجون إليها في دينكم إلى يوم القيامة في شأن الحلال والحرام من اللحوم وغيره من جميع الأحكام ﴿ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ بإكمال الدين وإظهاره حتى لم يحجَّ (١) مشرك وغير ذلك. ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسَلَامَ دِينًا ﴾ لا أرضى غيره في الحلال أو الحرام أو غيره.

﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَ ﴾ إلى تناول شيء مما حرَّمتُه عليه ﴿ فِي مَخْمَصَةٍ ﴾ أي جوع. وربسما كان التقييد بها لإخراج المضطر للتداوي وغيره، فتأمَّلْ ﴿ غَيْرَ مُتَجَانِفِ ﴾ مائل ﴿ لِإِثْمِرْ ﴾ معصية بأن تكون المعصية هي سبب اضطراره ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾ لا يعاقبه إن أكل.

﴿ يَسْتَكُونَكَ مَاذَآ أُحِلَ لَمُمُ ﴿ من صيد السّباع كما يُعرف من السياق [ص٢٣] فقد تقدَّم تحريمُ ما أكل السبع، واستثناءُ ما ذُكِّي، وهذا مجمل \_ كما تقدَّم \_ يُسأل عن بيانه و تفصيله. والبيان والتفصيل الآتي خاصٌّ بذلك، كما سترى إن

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

شاء الله.

ويدلُّ على ذلك سبب نزول الآية. أخرج ابن جرير (١) من طريق الشعبي أنَّ عدي بن حاتم الطائي قال: أتى رجلٌ رسول الله ﷺ (٢) يسأله عن صيد الكلاب، فلم يدر ما يقول له، حتى نزلت هذه الآية: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمَكُمُ ٱللَّهُ ﴾.

وأخرج ابن أبي حاتم (٣) عن سعيد بن جبير أنَّ عدي بن حاتم وزيد بن المهله ل الطائيين سألا رسول الله ﷺ، فقالا: يا رسول الله، إنَّا قوم نصيد بالكلاب والبُزاة، وإنَّ كلاب آل ذريح تصيد البقر والحمير والظباء، وقد حرَّم الله الميتة، فماذا يحلُّ لنا منها؟ فنزلت: ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَاۤ أُحِلَّ لَمُمُ مُّ أُولً لَكُمُ الطَّيِبَاتُ ﴾.

وروى الطبراني والحاكم والبيهقي وغيرهم عن أبي رافع أيضًا نحوه مطوَّلًا(٥).

<sup>(</sup>١) في «تفسيره» ـ شاكر (٩/ ٥٥٣)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٩٣) إليه وإلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل هنا وفيما يأتي حرف الصاد اختصار الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الدر المنثور» (٥/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٤) في «المستدرك» (٢/ ٣١١).

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٩١) إلى الفريابي وابن جرير وابن المنذر =

وأخرج ابن جرير <sup>(١)</sup> عن عكرمة نحوه.

[ص٢٤] ﴿ قُلُ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِبَتُ ﴾ المراد به \_ والله أعلم \_ ما هو داخل تحت المُحَلِّ بما تقدَّم، وذلك غير الخنزير وغير الميتة. والمراد بالميتة ما لم يدرَكُ حيًّا فيُذَكَّى أو كان أخذ السبع له ذكاة. ولما كان في هذا الخبر إجمال بيَّنه الله عز وجل بقوله:

﴿ وَمَا ﴾ شرطية ﴿ عَلَمْتُ مِ مِنَ ٱلْجُوَارِجِ مُكَلِّبِينَ ﴾ مُضَرِّين [ص ٢٥] ﴿ تُعَلِّمُونَهُنَ مَا عَلَمَكُمُ اللّهُ ﴾ من حيل الصيد وآدابه ﴿ فَكُلُوا مِمَّا آمَسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ بخلاف ما أمسكن على أنفسهن. وعلامة إمساكها على نفسها أن تأكل منه كما في «الصحيحين» (٢) ﴿ وَأَذَكُرُوا اَسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ عند الإرسال كما بيَّتُه السنة الصحيحة ﴿ وَائَقُوا اللّهَ ﴾ فلا تتعدوا حدوده ﴿ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْجِسَابِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ ﴾ المتقدِّم بيانها. أعاده تأكيدًا، وليبني عليه ما يأتي؛ فإن إحلال المذكَّاة يصدُق بما ذكَّاه المسلم، وما ذكَّاه المشرك، وما ذكَّاه الكتابي.

فأما ما ذكًّاه المسلم، فلا شبهة في حلِّه إذا ذكر اسم الله عليه.

وأما ما ذكَّاه المشرك، فلا شبهة في حرمته لأنه إن لم يكن على نصب أو

<sup>=</sup> وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم والبيهقي. ورواية الحاكم هي السابقة. وأخرجه الطبراني (٩٦٥) والبيهقي في «السنن» (٩/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>۱) في «تفسيره» \_ شاكر (۹/۹۶٥).

<sup>(</sup>٢) من حديث عدي بن حاتم. البخاري (٤٨٣، ٥٤٨٧) ومسلم (١٩٢٩).

مع الاستقسام بالأزلام أو مع ذكر اسم إله عليه، فإنه لا يذكر اسم الله. وإنْ ذكره، فذكرُه له غير معتبر [ص٢٦]، لأنه مشرك لا عبرة بعبادته.

وأما ما ذكّاه الكتابي، فهو مفتقر إلى البيات، فبيّنه الله عزَّ وجلَّ بقوله: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَبَ حِلُّ لَكُرُ ﴾ فكلوا مما بأيديهم من اللحوم المستوفية لشروط الحل المتقدمة بأن لا تكون ميتة ولا لحم خنزير ولا غير ذلك مما تقدَّم بيان حرمته.

﴿ وَطَعَامُكُم حِلُ لَمَ الله فَائدة هذا \_ والله أعلم \_ بيان أنه يجوز لنا إطعامهم. ولما ذكر حكم طعام أهل الكتاب أراد أن يذكر حكم نسائهم، وقدَّم قبلهن المؤمنات إشارةً إلى أنَّ الاختيارَ الاقتصارُ عليهن، فقال (١):



<sup>(</sup>١) انتهت المسودة هنا.

الرسالة الثامنة

في تفسير قوله تعالى:

﴿ كُلُواْ مِن ثُمَرِهِ ۚ إِذَآ أَثْمَرَ ... ﴾ الآية



## بِسْسِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَ الرَّحِيمِ

فائدةٌ في بحثٍ جرى فحرّرتُ ما عَلِق بفكري منه بالمعنى بحسب ما بلغ إليه فهمي، والله الهادي.

دعاني سيدنا الإمام (١) أيده الله تعالى ليلة، وعنده السيد العلّامة محمد بن عبد الرحمن الأهدل، وأخبرني أنهما تذاكرا في قوله تعالى: ﴿كُوا مِن ثَمَرِوتِ إِذَا أَثْمَر وَءَاتُوا حَقّهُ, يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسَرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤١]، فذكر \_ أيّده الله \_ وجها، وذكر السيد محمد بن عبد الرحمن وجها، وأمرني بنظر «الجلالين»، فنظرته، فإذا السيوطي يقول في قوله تعالى: ﴿كُوا مِن ثُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ ﴾ قبل النضج ﴿وَءَاتُوا حَقّهُ ﴿ زكاته قوله تعالى: ﴿وَكَالَهُ مِن مُرَهِ إِذَا أَثْمَرَ ﴾ قبل النضج ﴿وَءَاتُوا حَقّهُ ﴿ زكاته في مُرَودً إِذَا أَثْمَر ﴾ بإعطاء كله، فلا يبقى لعيالكم شيء (١٤٠).

فخَطَر للحقير أنَّ قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُرِفُواً ﴾ يرجع إلى الأكل؛ لأنه المحتاج إلى التقييد؛ لأنَّ البعض الذي يستفاد مِنْ (مِنْ) مطلقٌ يصدق على الربع فما فوقه، ما دام لم يستغرق؛ فاحتاج إلى تقييد الإذن بعدم الإسراف، كما احتاج الأكل والشرب للتقييد بعدم الإسراف، والإذنُ بالوصيّة إلى التقييد بعدم المضارَّة (٣). وقدَّر النبي الشيّة هذا بالربع أو الثلث، والثلثُ هو الغاية (٤)، كما

<sup>(</sup>١) محمد بن على الإدريسي.

<sup>(</sup>٢) «تفسير الجلالين» (١٤٦).

<sup>(</sup>٣) يعني في سورة النساء: ١٢.

<sup>(</sup>٤) انظر حديث سعد بن أبي وقاص في البخاري (٢٧٤٤) ومسلم (١٦٢٨)، وحديث ابن عباس في البخاري (٢٧٤٣) ومسلم (١٦٢٩).

أنَّ الأكل والشرب والوصية كذلك.

ثم لمحتُ على الحواشي (١) ما كتبه سيِّدُنا أَيَّده الله، فإذا هو هذا الوجه، أعني: رجوع ﴿وَلَا تُشَرِفُوٓا ﴾ إلى الأكل. قال: ويؤيِّده قوله تعالى في آية: ﴿وَكُوا وَلَا تُسْرِفُوٓا ﴾ [الأعراف: ٣١].

فعلمتُ أنَّ الخاطر الذي خطر لي إنما هو من توجُّه قلبِ سيِّدنا أيَّده الله تعالى (٢).

ثم قرَّر سيّدنا \_ أيَّده الله \_ هذا الوجه، وقال: إنه رَجَح بوجهين:

الأول: آية ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ ﴾. فقوله: ﴿وَلَا تُسْرِفُوااً ﴾ فيها راجع إلى الأكل والشرب مطلقًا، ففي آية البحث الأوْلى موافقتها.

الثاني: أنَّ إعطاء الكلّ ليس ممّا يُنهى عنه، لقوله تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ الثاني: أَنَّ إعطاء الكلّ ليس ممّا يُنهى عنه، لقوله تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ الْفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ [الحشر: ٩]، وقصة سيِّدنا أبي بكر (٣)، وغير ذلك. وإنما يُنهى عن إعطاء الكل في حقِّ أهل القصور عن اليقين.

وحملُ القرآن على الأوّل أولى، بل يتعيّن؛ لأنه الأشرف، والقرآن يُحمل

<sup>(</sup>١) يعني حواشي الجلالين.

<sup>(</sup>٢) كذا جرت هذه العبارة على قلم الشيخ في هذا الموضع، ولم يتكرر مثلها في كتبه. وهذه الرسالة مما قيده الشيخ في مقتبل شبابه حين اتصاله بالإدريسي. وكان الإدريسي متصوفًا، وتوجُّه القلب مصطلح معروف عند الصوفية شائع في مجالسهم. (٣) أخرجها أبو داود (١٦٨٠) وغده عن عمد بدن الخطاب، في الله عنه مخلام تمانأنً

<sup>(</sup>٣) أخرجها أبو داود (١٦٨٠) وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وخلاصتها: أنّ عمر رضي الله عنه أراد أن يسابق أبا بكر رضي الله عنه في الصدقة، فجاء بنصف ماله. وجاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له عمر: لا أسابقك إلى شيء أبدًا.

على أحسن المحامل وأكملها.

ثالثًا: أنَّ الأكل هو المحتاج إلى التقييد، ولذلك قدَّر النبي اللَّيْةِ ما يدعه الخارص بالثلث أو الربع (١).

فقلت: وأيضًا: المأمور بإيتائه معلوم مقدَّر، وهو الحقّ الذي قد بيَّنه الشارع، فتقييده بعدم الإسراف خالِ عن الفائدة.

فقال سيدنا أيَّده الله: هو كذلك مع الإيتاء المذكور، فأمّا أن يرجع إلى صدقة التطوّع فهو بعيد، مع أنه قد مرَّ أنَّ إعطاء الكل مطلوب في حقِّ أهل اليقين، والأولى حملُ القرآن على حالهم، كما مرّ.

أقول: وأيضًا: إنَّ جَعْلَ ﴿ وَلَا تُسَرِفُوا أَ ﴾ قيدًا لشيء غير مذكور \_ وهو صدقة التطوع \_ بعيد، إن لم يكن ممتنعًا، ولا سيَّما مع وجود ما يحتاج إلى التقييد وهو الأكل، مع غير ذلك من الأدلة.

ثم قال سيّدنا أيَّده الله تعالى: وهل في الآية دليل على جواز الأكل بعد تتمُّرِ الرُّطَب ونحوه، أو حظره أو لا؟

ثم أخذ يقرِّر أن الظاهر ليس له ذلك.

فقلت: قد يقال: إنَّ قوله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُ, يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ ﴾ يُفهِم أنَّ ما تمَّ صلاحُه حتى صار مستحقًا للحصاد لا يجوز الأكل منه وإن لم يُحْصَد بالفعل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (۵۷۱۳) وأبو داود (۱۲۰۷) والترمذي (٦٤٣) والنسائي (١٤٩١) وغيرهم من حديث سهل بن أبي حثمة.

فقال أيَّده الله: فسَّرتَ مقصودي.

أقول: وأمّا أمرُ النبي وَلَيْكُ الخرّاصين أن يدَعوا الثلث أو الربع، فذلك قبل حلول الحصاد، ليأكلوا منه ويتصدّقوا ويهدوا؛ لأنّ ما قد خُرِص فقد لزمت الزكاة بقدر الخرص.

ولو بقي من هذا الثلث المتروك لهم شيء إلى حلول الحصاد، فهل تجب فيه الزكاة أو لا؟

الظاهرُ: نعم، للآية، وتكون فائدة السنَّة في أنه لو أكله لم تلزمه زكاته.

والظاهر: أنَّ ما جاز له أن يأكله جاز له أن يتصرَّف فيه بغير ذلك.

والظاهر: استمرارُ الجواز إلى استحقاق الحصاد كما هو ظاهر الآية. وإيَّاه رجَّح سيّدُنا أيَّده الله.

وأما السيد محمد بن عبد الرحمن فقال: إن قوله تعالى: ﴿وَلَا تُسَرِفُواً ﴾ ليس قيدًا في شيء مما قبله، بل هو جملة مستأنفة عامّة؛ لمجيء الفعل في حيّز النهي، والنهي كالنفي، والفعل كالنكرة؛ فيشمل كلَّ إسراف.

فقال سيدنا أيَّده الله: ويقوِّيه أنهم يقولون: حذفُ المعمول يُؤذِن بالعموم.

فقلت: وحينئذ يدخل تحت عمومه إعطاءُ الكل في صدقة التطوّع، فيحتاج إلى تخصيص كون ذلك محمودًا في حقّ أهل اليقين بأدلّته، كآية ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾ [الحشر: ٩] وغيرها.

فقال سيّدنا أيَّده الله: وحينئذ لا يبقى محملٌ للإطلاق إلَّا على ضعفاء اليقين بالنظر إلى صدقة التطوع.

فيرِد عليه ما ورد على الوجه الذي ذكره المفسِّر (١)، هذا مع أنَّ ظاهر السياق لا يحُدُّه (٢).

ثم قلت: ومع كون الوجه الأول هو الراجح نظرًا، فهو المتبادر، وحكيتُ ما خطر لي أوّلًا.

وبعد ذلك قال سيّدنا أيّده الله: قد سبق لي مثل هذا في قوله تعالى: ﴿وَمَمَا رَزَقَنَهُمُ مِنْ عِلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ الكلّ (٤).

فقلت: كلا، وإنما فائدتها تعريف المخاطبين أن الأجر والمدح يحصل بإعطاء البعض، ولا يتوقف على إعطاء الكلّ، كما في قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»(٥)، وغيره.

فقلت: فنصُّه على أن البعض موجبٌ للأجر والثواب يدلُّ على أن الكلّ من باب أولى. ولو نصَّ على الكلِّ لكان الظاهر توقُّف المدح عليه دون البعض، والأمر بخلافه.

أقول: وعلى ما تقرّر، فيكون هذا من مفهوم الموافقة لا مفهوم المخالفة، فإن مفهوم المخالفة شرطه كما في «اللبّ» أن لا يظهر لتخصيص المنطوق

<sup>(</sup>١) يعني الجلال السيوطي في تفسير الجلّالين، كما سبق.

<sup>(</sup>٢) الكلمة في الأصل تشبه ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) يعني الرازي، وهو معروف بابن الخطيب أو ابن خطيب الري.

<sup>(</sup>٤) «مفاتيح الغيب» (٢/ ٣٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٠٢٣) ومسلم (١٠١٦) من حديث عدي بن حاتم.

بالذكر فائدةٌ غير نفي حكم غيره (١). وهاهنا قد ظهرت فائدةٌ غير نفي حكم غيره، وهي ما قرّره سيّدنا أيّده الله تعالى.

قال في «شرح اللّبّ» بعد أن حكى بعض الصور لِما يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره ـ ما لفظه:

"والمقصود مما مرّ أنه لا مفهوم للمذكور في الأمثلة المذكورة، ونحوها. ويُعْلَم حكم المسكوت فيها من خارج بالمخالفة، كما في الغنم المعلوفة؛ أو بالموافقة كما في آية الرَّبيبة (٢)، للمعنى، وهو أنَّ الرَّبيبة حرمت لئلا يقع بينها وبين أمّها التباغض لو أبيحت، نظرًا للعادة في مثل ذلك، سواء أكانت في حِجْر الزوج أم لا»(٣) اه.

أي: فقد ظهرت فيه لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره، ودلّ المعنى على موافقة المسكوت للمنطوق في الحكم.

وكذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا رَنَقَهُمْ يُغِفُونَ ﴾ [البقرة: ٣]، فإنها ظهرت فيها لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره، ودلّ المعنى على موافقة المسكوت للمنطوق؛ إذ المعنى أنَّ المدح تسبَّب عن البذل والإنفاق، ومن المغلوم أنه كلما كثر البذل والإنفاق زاد المدح. بل هو في هذه أوضح منه في المغلوم أنه كلما كثر البذل والإنفاق زاد المدح. بل هو في هذه أوضح منه في آية الربيبة، لأنَّ ذلك مساوٍ، وهو المسمَّى بـ «لحن الخطاب»، وهذا بالأوْلى، وهو المسمَّى بـ «لحن الخطاب»، وهذا بالأوْلى،

<sup>(</sup>١) «غاية الوصول شرح لبِّ الأصول» (٣٩).

<sup>(</sup>٢) النساء: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) «غاية الوصول» (٤٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «غاية الوصول» (٣٩).

بعد هذا رأيتُ في «حاشية العلامة الصاوي على الجلالين» (١) ما لفظه: «قوله: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا أَ﴾ أي: تتجاوزوا الحدّ بإخراج كلّه للفقراء، أو بعدم الإخراج من أصله، أو بإنفاقه في المعاصي. والأقربُ الأوّل الذي اقتصر عليه المفسّر؛ لأن سبب نزولها أنَّ ثابت بن قيس صرم خمسمائة نخلة يوم أُحُد، ففرَّقها ولم يترك لأهله شيئًا».

و في «أسباب النزول» للسيوطي (٢) ما لفظه: «قوله تعالى: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ. يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسُرِفُوا أَ ﴾ الآية: أخرج ابن جرير عن أبي العالية، قال: كانوا يعطون شيئًا سوى الزكاة، ثم تسارفوا، فنزلت هذه الآية.

و أخرج عن ابن جريج أنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس، جَدَّ نخله، فأطعَمَ حتى أمسى وليست له ثمرة».

وعلى صحة هذا، فلا مانع من أن يكون قوله: ﴿وَلَا تُشَرِفُوۤاً ﴾ عائد (٣) إلى قوله: ﴿ كُلُوا ﴾، كما قررناه. وتكون مناسبة سبب النزول في قوله: ﴿ حَقَّهُ ، ﴾، أو يكون ﴿ وَلَا تُشَرِفُوا ﴾ عائد (٤) إليهما معًا: إلى ﴿ كُلُوا ﴾ وإلى ﴿ وَءَاتُوا ﴾ تأكيدًا لمفهوم ﴿ حَقَّهُ ، ﴾.

ويُجْمَع بين هذا وبين أدلَّة الإيثار بأنَّ الإيثار مستحبٌّ إذا كان على النفس،

<sup>(1) (7/03-73).</sup> 

<sup>(</sup>٢) على حاشية «تفسير الجلالين» (٢٠٧). وانظر: «تفسير الطبري» (١٢/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل بدلًا من «عائدًا».

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل.

وأمَّا إذا كان على المتصدِّق حقُّ لأهله فتصدَّق بالكلِّ بغير رضاهم، فإنه حينئذ ظالم لهم. وعلى الأول يُحمَل حال من نزلت فيه: ﴿وَيُوْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِمٍ مُ ﴾ [الحشر: ٩]، ونحوها، وقصَّة الصِّدِّيق، وعلى الثاني تُحَمل هذه الآية \_ على صحّة السبب في حقِّ ثابت بن قيس \_، وحديث: «لا صدقة إلّا عن ظهر غنى، وابدأ بمَن تعول»(١)، ونحو ذلك، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٢٦) من حديث أبي هريرة.

الرسالة التاسعة في تفسير قوله تعالى:

﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلِيمَنَ ... ﴾ الآية

## 

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمُنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرِّسِيِّهِ عَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَكًا لَا يَنْبَغِى لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِئٌ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ اللهِ اللهِ

### أجزاء الآية

ا ـ ﴿ فَتَنَا ﴾ معناه: بلونا، اختبرنا، امتحنا. قال تعالى: ﴿ وَنَبُلُوكُم بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾ [الأنبياء: ٣٥]، ففتنة الله عز وجل لعبده هو أن يعرضه لأمر يعترك فيه خوفه من الله عز وجل وهواه، بأن يكون في ذلك الأمر ما تميل إليه النفس وتشتهيه وترغب فيه مما نهى الله عز وجل عنه.

فالخير كالغنى \_ مثلاً \_ فتنة، لأن نفس الغني تميل إلى الأشر والبطر والشهوات المحظورة.

والشر كالفقر \_ مثلاً \_ فتنة، لأن نفس الفقير تميل إلى طلب المال، ولو من غير حِلّه.

وإذا فتن الله عز وجل عبدًا، أي بلاه بشيء، فقد يغلب إيمانه وتقواه هواه فيفوز، وقد يغلب هواه تقواه فيسقط.

فيتحصّل من هذا: أن الله عز وجل إذا أخبر أنه فتن عبدًا، فليس في هذا الخبر وحده ما يدل على وقوع العبد في المعصية، وإنما يدل على أنه سبحانه عرّض العبد لأمر، كما مرّ، فليس في كلمة ﴿فَتَنَّا﴾ في هذه الآية ما

يدل على وقوع معصية من سليمان عليه السلام.

٢ - ﴿ جَسَدًا ﴾ معناه \_ والله أعلم \_: جسم إنسان أو حيوان لا روح فيه (١). قال الله عز وجل في شأن الأنبياء: ﴿ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدُالًا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ﴾ [الأنبياء: ٨].

[ص٢] أخرج ابن جرير (٢) عن الضحاك يقول: «لم أجعلهم جسدًا ليس فيهم أرواح لا يأكلون الطعام، ولكن جعلناهم جسدًا فيها أرواح يأكلون الطعام».

وقال تعالى في شأن بني إسرائيل: ﴿عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ ﴾ [الأعراف: ١٤٨].

وقد اختلف في عجل السامري: أصار حيًّا، أم لا؟ وجاء نفي حياته عن بعض التابعين (٣)، ونصره أكثر المتأخرين، وهو الذي يقتضيه تعقيب الله عز وجل قوله: ﴿عَمْدُهُ فَحَسَدُا لَمُ خُوَارٌ ﴾.

وقول صاحب القاموس<sup>(٤)</sup>: «الجسد محركة: جسم الإنسان والجنّ والملائكة» لا أرى ذكر الجنّ والملائكة إلا مبنيًّا على ما قيل في تفسير آية الأنبياء: إن المعنى: «وما جعلناهم ملائكة..»، وما قيل من أن الملقى على كرسي سليمان شيطان، وليس في هذا ما تقوم به حجة. وليته فُصِل في

<sup>(</sup>١) وهو قول الزجاج في «معاني القرآن» (٢/ ٣٧٧) وابن الأنباري (زاد المسير ٣/ ٢٦١).

<sup>(</sup>۲) «تفسیره» (۱۲/ ۲۳۰).

<sup>(</sup>٣) انظر قول مجاهد في «تفسير القرطبي» (١٤١/١٤).

<sup>(</sup>٤) (٣٤٨ جسد).

المعاجم بين ما هو ثابت قطعًا، وما فُهِمَ من سياق آية أو حديث أو شعر أو كلام فصيح، وبُيِّن في الثاني مأخذ الاجتهاد، ليتمكن طالب الحق من التمحيص.

٣- ﴿ ثُمَّ أَنَابَ ﴾: قال الراغب (١): «الإنابة إلى الله تعالى: الرجوع إليه بالتوبة وإخلاص العمل».

وتدبُّر مواقع الإنابة في القرآن يقضي بأن بين الإنابة والتوبة فرقًا، فالتوبة تقتضي سبق مخالفة لها بال، والإنابة تصدُق بالتوجه إليه سبحانه بعد غفلة، ولو بغير معصية.

٤ - ﴿ قَالَ رَبِّ اَغَفِرْ لِى ﴾ سؤال المغفرة لا يستلزم سبق معصية، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكثرون من الاستغفار؛ لأنهم لا يأمنون أن يكون وقع منهم شيء من التقصير أو الاشتغال عن ذكر الله عز وجل [ص٣] ونحو ذلك، وقد قال الله عز وجل لخاتم أنبيائه: ﴿ فَسَيِّعْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ،
 صكانَ تَوَّابُا﴾ [النصر:٣].

فكان والمنطقطة يكثر من قول: «سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه» كما في «مسند أحمد» (٢)، و «صحيح مسلم» (٣) عن عائشة. والأدلة على هذا المعنى كثيرة.

<sup>(</sup>۱) «مفردات ألفاظ القرآن» (۸۲۷).

<sup>(</sup>۲) برقم ۲۶۰۲۵ (۲۰/۵۷) ورقم ۲۰۵۰۸ (۲۲/۲۲۳).

<sup>(</sup>٣) كتاب الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود برقم (٤٨٤).

٥- ﴿ وَهَبَ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعَدِى ﴾ وقوع هذه الجملة عقب ما تقدَّم يُشعِر بأنّ لقضية الفتنة وإلقاء الجسد والإنابة علاقة بالمُلك. ويقوِّي ذلك أنه لم يؤتَ بين قوله: ﴿ أَنَابَ ﴾ وقوله: ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرَ لِي ﴾ بالواو، فدلَّ عدم الإتيان بها على أن قوله: ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرَ لِي ﴾ تفسير لإنابته، وقد وصل الإنابة بقوله: ﴿ وَهَلَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعَدِى ﴾ .

## ما قيل في تفسير الآية

القول الأول منقول عن المتقدمين. في «الدر المنثور» ج٥ص٠٣١: أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أربع آيات من كتاب الله لم أدر ما هي حتى سألت عنهن كعب الأحبار... وسألته عن قوله: ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، جَسَدًا ثُمُّ أَنَابَ ﴾ قال: الشيطان أخذ خاتم سليمان عليه السلام الذي فيه ملكه...».

وجاء نحو هذا عن جماعة، فذكر بعضهم: أنه جرى من سليمان تقصير، فمنهم من قال: احتجب عن مصالح الناس ثلاثة أيام.

ومنهم من قال: سألته امرأته أن يأمر بصنع تمثال لأبيها، فأمر به، وكان جائزًا في شريعته، لكن المرأة أخذت التمثال عندها، وصارت تسجد له هي وجواريها، وغفل سليمان عن ذلك، ثم فطن وخرَّب [ص٤] التمثال، وعاقب المرأة، فكان تقصيرُه الغفلة تلك المدة.

ومنهم من قال: خاصم أهل امرأته قومًا إليه، فودّ أن يكون الحق لهم. ومنهم من قال: سألته امرأته أن يقضي لأخيها، فقال: نعم، ولم يفعل.

وذكروا ما حاصله: أن ملكه كان في خاتمه، فوقع الخاتم إلى شيطان، فتمثّل بصورة سليمان، وقعد على الكرسي مستوليًا على الملك، وأنكر الناس سليمان، وطردوه، فذهب يكدح طلبًا للقوت مدة، ثم وجد خاتمه في بطن سمكة، فلبسه، فعاد إليه ملكه.

و في القصص طول، فراجعها في «الدر المنثور» إن أحببت.

القول الثاني: زعم النقاش \_ واسمه محمد بن الحسن بن زياد، توفي سنة ١ ٣٥ \_ أن هذه القصة هي التي ورد فيها الحديث الصحيح عن النبي الله على سبعين (و في رواية: تسعين، وفي أخرى: مئة) امرأة، تحمل كل امرأة فارسًا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل، ولم تحمل شيئًا إلا واحدًا ساقطًا أحد شِقيه». فقال النبي الله المخاري في ذكر سليمان من أحاديث الأنبياء (١).

قال ابن حجر في «الفتح»(٢): حكى النقاش في تفسيره أن الشقّ المذكور هو الجسد الذي ألقي على كرسيه، وقد تقدم قول غير واحد من المفسرين أن المراد بالجسد المذكور: شيطان، وهو المعتمد، والنقاش صاحب مناكير».

القول الثالث لأبي مسلم محمد بن بحر الأصبهاني المعتزلي، قال: ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلِمُنَ ﴾ بسبب مرض شديد ألقاه الله عليه ﴿ وَأَلْقَيْنَا [ص ٥] عَلَى

<sup>(</sup>١) بَابِ قول الله تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ سُلَيْمَنَ ۚ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ۚ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ ﴾ (٣٤٢٤).

<sup>(1) (1/113).</sup> 

كُرْسِيِّهِ عَلَى وَضَم، وجسم بلا روح، ﴿ مُمَّ أَنَابَ ﴾ أي: رجع إلى حال الصحة.

ذكره الرازي في «تفسيره»(١) ولم ينسبه، وفي «روح المعاني»(٢) أنه يُروى عن أبي مسلم هذا.

#### تمحيص

هذا ما ظفرت به من الأقوال، ولو كان الحديث المتقدم في القول الثاني أشار إلى أنه في هذه القصة، أو كان انطباقه عليها ظاهرًا، لوجب الوقوف عنده، لكن ليس فيه إشارة، ولا هو ظاهر الانطباق على القصة، بل يحتاج حملها عليه إلى تعشف.

وأما القول الثالث فحَدْس محض، وهو مع ذلك متعسف.

بقي القول الأول، وقد طعن فيه المتأخرون بأنه مأخوذ عن أهل الكتاب، وأن في تلك القصص شناعات وتناقضات في بعض الجزئيات، وقد صدقوا، ولكن ذلك لا يمنع من قوة ما اتفقت عليه الروايات القوية، ولم يكن فيه شناعة، وكان ظاهر الانطباق على الآية.

وحكاية نفرٍ من السلف له تدل على أنهم لم ينكروه، وعدم إنكارهم له أقوى في النفس من حَدْس النقاش وأبي مسلم، وموافقة مَن وافقهما.

فعلى هذا الأساس يمكن أن يقال: لعله جرى من سليمان عليه السلام

<sup>(</sup>١) «مفاتيح الغيب» (٢٦/ ٢٠٩).

<sup>(1) (77/ 991).</sup> 

تقصير مما لا تمنع العصمة صدوره من مثله، وذلك كاحتجابه ثلاثة أيام، فابتلاه ربه عز وجل بأن أبعده عن ملكه، وذلك كأن يكون خرج وحده للصيد مثلاً \_ فألقى الله تعالى على كرسيه جسدًا يشبه جسد سليمان، خلقه الله تعالى كذلك، وليس بإنسان ولا ملك ولا شيطان، فظن أصحاب سليمان أن ذلك الجسد هو سليمان [ص٦] نفسه على كرسيه. وربما كان له عادة أن يستغرق مدة فلا يجسر أحد أن يدنو منه، كما قد يؤخذ من قول الله عز وجل: ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّمُ عَلَى مُوتِهِ إِلَّا دَابَتُهُ ٱلأَرْضِ تَأْكُونُ مِنسَأَتَهُ فَلَماً خَرَّ بَيْنَتِ الْجِنُ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبَتُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلنَّهِ مِن إسبا: ١٤].

وإذا أراد الله تعالى أمرًا هيًّا أسبابه. ثم قد يكون الله عز وجل حال بين سليمان وبين الرجوع إلى أصحابه، أو رجع ولكن غيَّر الله تعالى صورته فلم يعرف، أو عرفت صورته، ولكن لما كانوا يعتقدون أن سليمان هو الذي على كرسيه اعتقدوا أن هذا رجل آخر يشبه سليمان وليس به، فلم يقبلوه، وكأن هذا الأخير أقرب. ولعل الأمر بقي هكذا مدة اضطرب فيها حبل الملك لضعف التدبير، وخاف سليمان أن يقوم متغلّب فيستولي على الملك ويفسد أمر الدين والدنيا، فأناب إلى ربه واستغفره، وسأله ملكًا يجمع بين العظمة والأمن من أن يصير إلى متغلب. وذلك \_ والله أعلم \_ معنى قوله: ﴿لَا يَلْبَغِي عَن حيث الجملة لأحد بعده إلى يوم القيامة لا بدًّ أن يكون بغاية العظمة، كأنه عليه السلام قال: ليعط الله تعالى أيَّ مَلِك بعدي من الملك ما شاء، ولكني أطلب أن يعطيني أعظم مما قدر سبحانه لأي إنسان كان إلى يوم القيامة. فلم يقصد عليه السلام حرمان غيره، وإنما قصد عظمة نصيبه.

والفرق واضح بين أجير يقول لمؤجِّره: أعط غيري من أجرائك ما شئت، وزدهم ما شئت، لكني أسألك أن تعطيني أكثر مما تعطيهم. وآخر يعطيه سيده أجره، فيقول: أسألك أن لا تعطي أحدًا غيري إلا أقل مما أعطيتني. [ص٧] وإذا كان الملك بحيث لا ينبغي لأحد غيره عليه السلام، فقد أمن أن يتغلب عيه متغلب.

وقد يكون الواقع هو هذا أو نحوه، ولكن اليهود تناقلوا القصة، وزادوا فيها ونقصوا على عادتهم، فزعموا أن ذلك الجسد شيطان وأنه وأنه...

#### تدبر

كما أن الله تعالى إنما ذكر هذه القصة في كتابه لحكمة بالغة، فكذلك هذا الإجمال الذي نراه لا بد أن يكون لحكمة بالغة.

فأما ذكر القصة، فيظهر من فوائده الكف عن القنوط، وعن احتقار من أذنب ثم تاب، وعن الغلو في تقليد العلماء.

وبيان ذلك أنه يعلم من القصة أن الزلّة لا تُقصي صاحبها عن بلوغ أعلى درجات الفضل إذا تاب وأناب، وأن الأنبياء عباد الله فقراء إليه، لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرَّا، وأنه قد يقع من أحدهم \_ فضلاً عمن دونهم \_ ما لا ينبغي لغيره الاقتداء به فيه. فأما هم فإنه إن وقع من أحدهم شيءٌ من ذلك فلا بد أن يعقبه بيان أنه ليس مما يشرع فيه الاقتداء، وأما من دونهم من العلماء والصالحين، فلا يعرف زللهم إلا بالعرض على الكتاب والسنة.

وأما الإجمال، فمن فوائده \_ والله أعلم \_ رعاية ما تقدم، إذ لعله لو فصل لضعفت بعض الفوائد السابقة. ومنها: تعليمنا أنه إذا دعت المصلحة لذكر مسلم بزلل وقع منه أن يقتصر على الإجمال، وأن يشفع ببيان توبته إن تاب، وبالثناء عليه بما فيه من الخير، وقد جرى على هذا أئمة الحديث في كثير من كلامهم في الرواة.

#### [ص۸] المحصل

تحصل مما تقدم أمور:

الأول: أن الأقوال المعروفة في تفصيل القصة ليس منها ما تقوم به الحجة.

الثاني: أننا إذا حاولنا التفحص لم تكد تخرج عن الإجمال إلا يسيرًا على وجه الاحتمال.

الثالث: أنها على إجمالها محصّلة للمقصود من قصّ الله تعالى القصص في القرآن من الذكري والعبرة والتبصرة من عدة أوجه.

الرابع: أن للإ جمال فوائد يجدر أن يكون مقصودًا لأجلها.

الخامس: أن إعادة النظر في هذه الأمور كلها يدل دلالة واضحة على أن الإجمال مقصود.





# الرسالة العاشرة في تفسير قوله تعالى:

﴿ وَمَا ٓ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَٱننَهُواْ ﴾ ومعنى «أهل البيت» في قوله:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ﴾



## 

جرتِ المذاكرة بين الحقير وبين السيد العلامة الضياء صالح بن محسن الصيلمي \_ عافاه الله \_ في بعض المسائل، فاستدلّ بقوله تعالى: ﴿ وَمَا مَا نَكُمُ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَ كُمْ عَنْهُ فَانْهُواً ﴾ [الحشر:٧].

فقلتُ له: قَدْرُ النبي ﷺ عظيم، وطاعته من طاعة الله تعالى، وكلُّ ما ورد عنه ولم يختصَّ به فنحن مأمورون باتباعه. والآيات في ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ [النساء: ٨٠] وغيرها.

وإنما لو قال قائل: إنّ قوله تعالى: ﴿ وَمَا ٓ ءَائَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ مَا عَنْهُ فَٱنْكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَا خاصة الدلالة في الفيء؛ لأنّ السياق فيه = قيل: هذه الآية وكذا بعدها على قول من قال: إنّ قوله تعالى فيه = قيل: هذه الآية وكذا بعدها على قول من قال: إنّ قوله تعالى ﴿ لِلْفُقَرَاءِ...﴾ [الحشر: ٨] عائدٌ إلى الفيء، كأنّه تقييدٌ لقوله تعالى: ﴿ ... وَلِذِي الْقُرْبُى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسّبِيلِ ... ﴾ [الحشر: ٧].

وهذا القول ذكره التاج السبكي في «طبقات الشافعية» (١) بعنوان: (أنه ليس للرافضيِّ حقٌّ في الفيء)؛ لأنَّ المهاجرين والأنصار قد مضوا، ولم يبق إلا القسم الثالث، وقد قيدهم تعالى بكونهم: ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا آغَفِرْ

<sup>(</sup>١) نشرة الحلو والطناحي (٢/ ١١٧). وليس فيها العنوان المذكور، وإنما نقل في ترجمة أبي على الزعفراني أنه قال: قال الشافعي في الرافضي يحضر الوقعة: لا يُعطى من الفيء شيئًا، واستدل بالآية المذكورة.

لَنَا... ﴾ الآية [الحشر: ١٠]، والرافضي بمعزل عن ذلك. وعليه فالتقدير: ذلك للفقراء السخ. وإن قلنا: إن التقدير «اعجبوا للفقراء» كما في الجلالين وغيره (١)، فذلك مستأنف. وقوله تعالى: ﴿ وَمَا ءَانَكُمْ ﴾ إلخ في سياق تقسيم الفيء، وإن لم يذكر بعدها.

وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَمَا ٓءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ ﴾ الإيتاء والأخذ حقيقةٌ في الأشياء المحسوسة، والأصل في الكلام الحقيقة، وإن كان قد وردا في غيرها مجازًا في القرآن وغيره (٢).

فقال المُحاوِر: أما السياق فلا نسلم دلالته، وأمَّا الإيتاء والأخذ فهما بمعنى الأمر والامتثال، لقوله في مقابل ذلك: ﴿وَمَانَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُوا ﴾. وإنما عَدَل عن لفظ الأمر والامتثال، لوجود ذلك المقابل.

فقلتُ له: أمَّا دلالة السياق فلا يصح إنكارها فإنها لا تخفى، وأمَّا جوابك عن الإيتاء والأخذ فلا يكفي، بل لو وقع ذلك في كلام الناس بالمعنى الذي تقول لربما اختير لفظ الأمر والائتمار [ل١٦١/أ] على الإيتاء والأخذ لأجل المقابلة.

وأيضًا لفظ «الإيتاء والأخذ» هل المقصود به هنا الحقيقة أو المجاز؟ فإن قلتم: الحقيقة، فإمَّا أن يكون خاصًّا بالفيء، وهذا قول؛ وإمَّا عامًّا فيه وفي الغنيمة ونحوه.

وإن قلتم: المجاز، فما هو؟

<sup>(</sup>۱) «تفسير الجلالين» (٧٣١)، و «التبيان» للعكبري (١٢١٥).

<sup>(</sup>٢) وانظر: «فوائد المجاميع» للمعلمي (ص٦٩).

فإن قلتم: الأمر والامتثال، قلنا: فحينئذ لا تدل على الأموال التي يصدق فيها الإيتاء والأخذ حقيقةً.

فإن قلتم: دَلَّا على الحقيقة والمجاز معًا، أو على القدر المشترك بين ما يصدق عليه الإيتاء والأخذ حقيقة وغيره، فقولوا: حتى ننظر (١).

ثم رأيت في «حاشية العلامة الصاوي على الجلالين» ما لفظه: «(قوله: ﴿وَمَا ءَانَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ ﴾... إلخ) أي: ما أعطاكم من مال الغنيمة، وما نهاكم عنه من الأخذ والقول فانتهوا. وقيل في تفسيرها: ما آتاكم من طاعتي فافعلوا، وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه. فالآية محمولةٌ على العموم في جميع أوامره [ونواهيه](٢)، لأنّه لا يأمر إلاّ بإصلاح، ولا ينهى إلا عن

<sup>(</sup>١) علّق المؤلف العبارة الآتية من «قلت» إلى آخر النقل من شرح اللبّ (٤٥-٤٦) في وريقة مستقلة، ووضع علامة عليها وهنا في المتن للربط بينهما:

قلت: وكلاهما جائز. قال شيخ الإسلام في اللب: «مسألة: الأصح أن المشترك واقع جوازًا وأنه يصح لغةً إطلاقه على معنيه معا مجازًا، وأن جمعه باعتبارهما مبنيٌ عليه، وأن ذلك آت في الحقيقة والمجاز، وفي المجازين فنحو: (افعلوا الخير) يعمُّ الواجب والمندوب». هـ. قال في الشرح بعد المندوب ما لفظه: «حملًا لصيغة افعل على الحقيقة والمجاز في الوجوب والندب بقرينة كون متعلقهما كالخير شاملًا للواجب والمندوب، وقيل: يختص بالواجب بناءً على أنه لا يراد المجاز مع الحقيقة، وقيل: هو للقدر المشترك بين الواجب والمندوب أي: مطلوب الفعل بناءً على القول الآتي إن الصيغة حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب أي: طلب الفعل، وإطلاق الحقيقة والمجاز على المعنى ـ كما هنا ـ مجازي من إطلاق اسم الدال على المدلول».هـ.

<sup>(</sup>٢) زيادة من حاشية الصاوي.

إفساد. فينتج من هذه الآية أنّ كل ما أمر به النبي اللِّيلَةُ أمرٌ من الله، وأنّ كلّ ما نهى عنه النبي نهيٌ من الله، فقد جمعت أمور الدين، كما هو معلوم. هـ(١)

فالقول الأول وهو الذي اعتمده لتقديمه وتضعيف مقابله بـ (قيل) هو القول الثاني المذكور آنفًا، ومراده بالغنيمة ما يشمل الفيء. والثاني هو الأول لأنّه يعمُّ الفيء الذي السياق فيه، فلم يطرح السياق. وإذا لوحظ أحد الوجهين اللذين نقلنا عليهما كلام «اللّبِّ» اتّضح الأمر، ولله الحمد.

وقال المحاوِرُ: لو استُدِلَّ بالسياق هنا لزم أن يكون دليلا في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيرً ﴾ [الأحزاب:٣٣]. ودلالة السياق غير مسلَّمة.

فقلتُ له: إنَّ أمهات المؤمنين داخلاتٌ في أهل البيت قطعًا، فإنَّ السياق أمره واضح، وارتباط الآية المعنوي بما قبلها جهله فاضح، وهذا كلام يأخذ بعضُه برقاب بعض، فكيف يُفصل بينه بجملةٍ لا تعلّق لها به؟

فقال: قد يُفصل بين أجزاء الكلام المترابط، كما إذا كنتُ أكلمك، فناداني رجلٌ، فأجبتُه، ثم أتممتُ كلامي.

فقلتُ: هذا لعارض.

فقال: والآية لعارض.

قلتُ: ما هو؟

قال: لمّا أثنى تعالى على الأزواج أراد أن لا يتوهم [١٦١/ب] أنهنَّ

<sup>(</sup>۱) «حاشية الصاوى» (٤/ ١٨٩).

أفضلُ من أهل البيت، فعجَّل بذكرهم.

فقلتُ: وهذا عندك مقبول!

قال: هو الحقُّ.

قلتُ: أمَّا إذا [وصل](١) الحال إلى هنا فلا كلام معك.

فأصلُ الخطاب للزوجة، وعمَّ جميع أهل البيت. وأصل الخطاب في آية البحث للزوجات، وعمَّ جميع أهل البيت، فهما من باب واحد (٢).

والصلاة الإبراهيمية مبنيّة على هذا، فالصلاة والبركات، كما في الصيغ الصحيحة المشهورة \_ وما في بعض الروايات من زيادة الترحم والتحنّن والتسليم فيعود إليهما \_ فالصلاة هي الرحمة كما عليه الجمهور، والدلالة هنا عليه واضحة، إذ قوله: «كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» يلحظ الآية إلا أنه أبدل لفظ الرحمة بالصلاة، وهو في حكم المرادف

<sup>(</sup>١) هذا الموضع متأكل، ولعل الصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٢) وانظر: «فوائد المجاميع» للمؤلف (ص٥٨).

لها. وختمها بقوله: "إنك حميد مجيد" (١). ثم قال: "وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد"، فأتى بلفظ البركة، وهو بنصِّه في الآية. وختمها أيضًا بـ «حميد مجيد».

وفي ذلك دليل على دخول إبراهيم في لفظ أهل البيت، إذ ليس في الآية إلا قوله في خطاب الزوجة: ﴿رَحْمَتُ ٱللّهِ وَبَرَكَنُهُ, عَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾، وفي الصلاة: «على إبراهيم وعلى آل إبراهيم». وأيضًا يدل على أنَّ الآل وأهل البيت في الصلاة بمعنى، إذ الذي في الصلاة: «على إبراهيم وعلى آل إبراهيم»، وفي الآية: ﴿عَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾.

و في صيغة متَّفقِ عليها عن أبي حميد الساعدي قال: قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله اللهائية: «قولوا: اللهم صلِّ على محمد وأزواجه وذريته، كما صلَّيت على آل إبراهيم. وبارِكْ على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد» (٢).

فوضع «آل إبراهيم» موضع ﴿أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ في الآية، وهو شامل لإبراهيم إذْ يبعُد خلافُه، ووضع «وأزواجه وذريته» موضع «آله» في بقية الصيغ، و «اسمه وأزواجه وذريته» في مقابل «آل إبراهيم» الذي هو في مقابل ﴿أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ في الآية.

ولا يخفي ما في هذا من الدلالة على أنَّه هو وأزواجه وذريته أهل

<sup>(</sup>١) تأكل ما بعد هذه الكلمة فلا أدري هل بقي شيء من كلام المؤلف.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٦٩)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب
 الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد التشهد (٤٠٧).

البيت، ولا يُزاد عليهم إلا بدليل، كما في حقّ سيدنا علي عليه السلام. وسيأتي حديث أبي هريرة عند أبي داود إن شاء الله تعالى.

وحديث أبي حميد غير حديث كعب بن عُجْرة (١)، [ل١/١] وإن حُمِلت رواية مسلم على رواية البخاري في زيادتها، فإنَّ الراوي هنا أخَر. وفي أوّل حديث كعب: «كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإنَّ الله قد علَّمنا كيف نسلم عليك». وصيغة الصلاة فيه: «على محمد وعلى آل محمد»، ولا يمكن الجمع مع ذلك كلّه، ولا حاجة إليه.

وأصل المقابلة بين الآية والصلاة الإبراهيمية استفدته من إملاء سيدنا الإمام أيَّده الله آمين.

وأمَّا قولكم: دلالة السياق غير مسلَّمة، فعجيب:

وليس يصحُّ في الأذهانِ شيءٌ ..... إلخ (٢)

ولاسيّما في الآية فإنَّ الخطاب قبلها وبعدها لنساء النبي النَّيْ وفيها ضمير خطاب، وغاية ما فيه أنَّه مذكَّر. فنقول: وفي آية إبراهيم مذكّر مجموع مع أنَّ الخطاب لامرأة واحدة، فحيث قيل هناك خطاب للمخاطبة وغيرها، فغُلِّبَ التذكير لوجود الذَّكر في مَن دخل في لفظ أهل البيت، وغُلِّبَ الحاضر في مخاطبته مع غائبين = فهنا كذلك، فإنَّ إبراهيم من أهل الحاضر في مخاطبته مع غائبين = فهنا كذلك، فإنَّ إبراهيم من أهل

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۳۷۰)، مسلم (٤٠٦).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. وهو من الأبيات السائرة لأبي الطيب وعجزه (شرح الواحدي: 84٧):

بيته، و محمدًا من أهل بيته، كما سبق البرهان على ذلك(١).

وقوله: «وأهل بيته» مِن عطف العام على الخاص إذْ قد قام الدليل على أنَّه وذريته من أهل بيته داخلون بالاتفاق، وأزواجه كذلك.

وكأنَّ حكمةَ تقديمه لهنَّ على الذرية وأهل البيت هي أنهنَّ أول مَنْ تـدلُّ عليه الآية، مع كونهنّ موردَ الخطاب.

ثم ظهر لي أنَّ قوله في حديث أبي هريرة: «وأهل بيته» [ل١٧/ب] هو بالاستعمال الذي بمعنى القرابة، فيشمل من حرُمت عليه الزكاة. وهذا أولى ممَّا مرَّ.

وهو بهذا الاستعمال في حديث الترمذي(٤) عن زيد بن أرقم قال: قال

<sup>(</sup>۱) وقد كثر في كلام العرب مخاطبة المرأة الواحدة بضمير الجمع المذكر. انظر شواهده في «مفردات القرآن» للفراهي (ص٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه آنفًا.

<sup>(</sup>٣) كتاب الصلاة، باب ما يقول بعد التشهد (٩٨٢).

<sup>(</sup>٤) في أبواب المناقب، باب مناقب أهل بيت النبي الثلثة (٤٠٤٠).

رسول الله والله المستنة: «إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلُّوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي. ولن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوضَ فانظروا كيف تخلفوني فيهما».

ثم رأيت أصله في "صحيح مسلم" (١) عن زيد بن أرقم، وفيه: قال: قام رسول الله والله والل

و في رواية: «كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومَن أخطأه ضلَّ».

وفي رواية: «ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومَن تركه كان على ضلالة». وفيه: «فقلنا: مَن أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا، وأيمُ الله إن المرأة تكون مع الرجل العصرَ من الدهر، ثم يطلّقها، فترجع إلى أبيها وقومها. أهلُ بيته أصلُه وعُصْبَتُه الذين حُرموا الصدقة بعده».

<sup>(</sup>١) كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل على رضى الله عنه (٢٤٠٨).

فقوله: «نساؤه من أهل بيته» [ل١٨/ أ] أي: يطلق عليهم «أهل بيتٍ» في الجملة. وقوله: «ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده»، أي المراد بأهل البيت في هذا الحديث [مَنْ](١) حُرِمَ الصدقة بعده.

فاتَّضح من هذا الحديث أنَّ لأهل البيت استعمالين:

أحدهما: بمعنى أهل بيت السكنى، فتدخل فيه الأزواج، بل هنَّ أول من يدخل فيه بعد الزوج. وليس مرادًا في حديث زيد، ولذا أثبت دخول الأزواج في «أهل البيت» في الجملة، ثم نفى ذلك باعتبار حديثه.

وفي الرواية الأخرى نفاه، واقتصر الراوي على النفي لأنَّ زيدًا إنما سئل عن لفظ «أهل البيت» الذي ذُكِرَ، فيكفي في الجواب نفي دخولهن فيه؛ إذْ لا يلزم من نفي دخولهن فيه نفيُ دخولهن في لفظ «أهل البيت» باستعمال آخر، فافهم.

فقد اتضح ما قلناه، ولله الحمدُ، وبه يُردُّ ما قاله التُّورِبِشْتي: "إنَّ العترة تستعمل على أنحاء كثيرة، وقد بيَّنها وَلَيْكُ بقوله: "أهل بيتي» ليُعلم أنَّه أراد بذلك نسله وعصابته الأدنين وأزواجه» (٢).



<sup>(</sup>١) تأكلت في طرف الورقة.

<sup>(</sup>٢) انظر «مرقاة المفاتيح» (١١/ ٣٠٧).

# الرسالة الحادية عشرة في إعراب قوله تعالى:

﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾



## بِسْمِ إِللَّهِ الرَّمْ زَالرِّهِ عِدِ

[ل ٣٠] قول على: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَاسَعَى ﴾ [النجم: ٣٩]، الواو حرف عطف، عطفت المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها على ما قبلها، وهو ﴿ أَلَّا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ٣٨]. والمعطوف عليه إما في محل رفع، خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو، فيكون هنا استئناف بياني، كأنه عندما قيل له: ﴿ أَمْ لَمْ يُنَبَأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ آلَ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّ ﴾ [النجم: ٣٦]، قال قائل: وما هو الذي فيها؟ فقال: هو أن لا تزر إلخ (١).

وإما في محل جر عطف بيان، أو بدل شيء من شيء، من (ما) من قوله: ﴿ بِمَا فِي صُحُفِ ... ﴾ إلخ.

(أن) مخففة من الثقيلة، وعبارة السيوطي عنها في «همع الهوامع»: «تخفف أنَّ المفتوحة، و في إعمالها حينئذ مذاهب:

أحدها: أنها لا تعمل شيئًا، لا في ظاهر ولا في مضمر، وتكون حرفًا مصدريًّا مهملًا كسائر الحروف المصدرية، وعليه سيبويه والكوفيون.

الثاني: أنها تعمل في المضمر وفي الظاهر، نحو: علمت أن زيدًا قائم، وقرئ ﴿أَنْ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا ﴾ [النور: ٩] عليه طائفة من المغاربة.

الثالث: أنها تعمل جوازًا في مضمر، لا ظاهر، وعليه الجمهور.

<sup>(</sup>١) في النسخة المختصرة ذكر وجهًا آخر أيضًا في الرفع، وهو أن يكون «مبتدأ لخبر محذوف، كأنه قيل: وما فيها؟ فقال: فيها ألا تزر... إلخ».

وقال<sup>(۱)</sup> ابن مالك: فإن قيل: ما الذي دعا إلى تقدير اسم لها محذوف، وجعلِ الجملة بعدها في موضع خبرها؟ وهلا قيل: إنها ملغاة ولم يتكلف الحذف! فالجواب: أن سبب عملها الاختصاص بالاسم، فما دام الاختصاص ينبغي أن يعتقد أنها عاملة، وكون العرب تستقبح وقوع الفعل (٢) بعدها إلا بفصل. ثم لا يلزم أن يكون ذلك الضمير المحذوف ضمير الشأن، كما زعم بعض المغاربة، بل إذا أمكن عوده إلى حاضر أو غائب معلوم كان أولى. ولذا قدّر سيبويه في ﴿أَن يَتَإِبَرُهِيمُ اللَّهُ فَذَ صَدَّقَتَ ٱلرُّهُ مَا أَنك.

ولا يكون خبرها مفردًا، بل جملة إما اسمية مجردة صدرها المبتدأ نحو ﴿وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ﴾ [يونس: ١٠] أو الخبر نحو:

أَنْ هَالِكٌ كُلُّ مَنْ يَحْفَى وَيَنْتَعِلُ<sup>(٣)</sup>

أو مقرونة بـ «لا» نحو ﴿ وَأَن لَا إِلَهَ إِلَّا هُو ۗ ﴾ [هود: ١٤] أو بأداة شرط نحو ﴿ أَنَ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ﴾ [النساء: ١٤٠] أو بـ «رُبَّ» نحو:

<sup>(</sup>١) لا توجد الواو في مطبوعة «الهمع».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. وفي مطبوعة الهمع: «الأفعال».

<sup>(</sup>٣) من شواهد سيبويه (٢/ ١٣٧)، (٣/ ٧٤، ٤٥٤)، وصدره:

في فتية كسيوف الهند قد علموا والبيت للأعشى، وسيأتي كاملًا في ص (٢٧١).

تَيَقَّنْتُ أَنْ رُبَّ امْرِئ خِيلَ خَائِنًا أَمِينًا ، وَخَوَّانٍ يُخَالُ أَمِينَا (١)

أو فعلية، فإن كان فعلها جامدًا أو دعاء لم يحتج إلى اقتران شيء نحو ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ [السنجم: ٣٩] ﴿ وَأَن قَسَىٰ آَن يَكُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٥].

# أَنْ نِعْم مُعْتَركُ الجياع إذَا<sup>(٢)</sup>

﴿ وَٱلْخَلِمِسَةَ أَنْ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهَا ﴾ [النور: ٩].

وإن كان متصرفا غير دعاء قُرن غالبًا بنفي نحو ﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَلَا يَرَجِعُ إِلَيْهِمْ فَوَلَا ﴾ [طه: ٨٩] ﴿ أَنَ لَمْ يَرُهُۥ أَحَدُ ﴾ [البلد: ٧].

قال أبو حيان: ولم يحفظ في (ما) ولا في (لما)، فينبغي أن لا يقدم على جوازه حتى يسمع.

أو بد (الو) نحو ﴿ أَن لَوْ نَشَآءُ أَصَبْنَهُم ﴾ [الأعراف: ١٠٠] ﴿ وَأَلُو اَسْتَقَنَّمُواْ عَلَى الطّرِيقَةِ ﴾ [البيا: ١٤] ﴿ أَن لَوْ يَشَآءُ اللَّهُ الطّرِيقَةِ ﴾ [البيا: ١٤] ﴿ أَن لَوْ يَشَآءُ اللَّهُ لَكُونَ الْغَيْبَ ﴾ [سبا: ١٤] ﴿ أَن لَوْ يَشَآءُ اللَّهُ لَمَ لَكُونَ الْغَيْبَ ﴾ [المائدة: المائدة: ١٣] أو بد (قد) نحو ﴿ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا ﴾ [المائدة: ١٣].

<sup>(</sup>۱) استشهد به ابن مالك في «شرح التسهيل» (۲/ ۲۲) دون عزو. وانظر «ارتشاف الضرب» (۳/ ۱۲۷۲، ۱۷٤۱).

<sup>(</sup>٢) عجزه:

خبَّ السفيرُ وسابئُ الخمرِ والبيت لزهير بن أبي سلمي في «ديوانه» (٧٨).

أو بحرف تنفيس نحو ﴿عَلِمَ أَن سَيَّكُونُ ﴾ [المزمل: ٢٠].

وندر خلوُّها من جميع ما ذكر كقوله:

عَلِمُوا أَنْ يُؤَمَّلُونَ فجَادُوا(١)

وخُرِّج عليه قراءة ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمُّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: ٢٣٣] بالرفع (٢). وكذا ندر إعمالها في بارز كقوله:

فلو أنْكِ في يَوْم الرخَاء سَأَلْتنِي<sup>(٣)</sup>

ه بحروفه (٤). وقد أطلنا بذكره لعظم نفعه.

أقول: فقد علمت أنّ (أن) إذا خففت فالجمهور أنها تعمل في ضمير محذوف، فإن أمكن عوده على حاضر أو غائب فذاك، وإلا فهو ضمير الشأن، ففي الآية هو ضمير الشأن.

والخبر جملة فعلية غير مقترنة بشيء لأن الفعل جامد، كما مثّل بنفس

(١) عجزه:

قبل أن يُسألوا بأعظم سُولِ

استشهد به ابن مالك في «شرح التسهيل» (٢/ ٤٤، ٤/ ١٠) دون عزو. وانظر «شرح ابن عقيل» (١٠ / ٣٨٨) وغيره.

(٢) نسبت إلى مجاهد. انظر «البحر المحيط» (٢/ ٩٩٤).

(٣) عجزه:

طلاقَكِ لم أبخَلْ وأنتِ صديقً

أنشده الفراء في «معانيه» (٢/ ٩٠) دون عزو. وانظر «الخزانة» (٥/ ٢٢٦).

(3) «همع الهوامع» (٢/ ١٨٤ -١٨٧).

الآية في كلام «الهمع».

و ﴿ لَيْسَ ﴾ فعل جامد ناقص يعمل [عمل](١) كان: يرفع الاسم وينصب الخبر.

﴿ لِلْإِنسَانِ ﴾ جار و مجرور. وما العامل في الجارِّ والمجرور؟ اختُلِفَ (٢).

[لا۳] قال في «الهمع»(٣): «إذا وقع الظرف أو الجار والمجرور خبرًا فشرطه أن يكون تامًّا، نحو: زيد أمامك، وزيد في الدار؛ بخلاف الناقص، وهو ما لا يفهم بمجرد ذكره وذكر معموله ما يتعلق به، نحو: زيد بك، أو فيك، أو عنك، أي واثق بك، وراغب فيك، ومعرض عنك فلا معه خبر(٤)، إذ لا فائدة فيه. ثم هنا مسائل:

الأولى: اختلف في عامل الظرف والمجرور الواقعين خبرًا. فالأصح أنه كونٌ مقدَّر. وقيل: المبتدأ، وعليه ابن خروف، ونسبه ابن أبي العافية إلى سيبويه. وأنه عمل فيه النصب لا الرفع، لأنه ليس الأول في المعنى. ورُدَّ بأنه مخالف للمشهور من غير دليل، وبأنه يلزم منه تركيب كلام من ناصب ومنصوب بدون ثالث. وقيل: المخالفة (٥)، وعليه الكوفيون. وإذا قلت: زيد أخوك، فالأخ هو زيد، أو زيد خلفك، فالخلف ليس بزيد، فمخالفته له

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) كلمة مهملة يشبه رسمها: «اقلب»، ولعل الصواب ما قرأت.

<sup>(7) (7/17-77).</sup> 

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل من الطبعة الأولى. وفي نشرة الأستاذ عبد العال: فلا يقع خبرًا.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل من الطبعة الأولى. وفي نشرة الأستاذ عبد العال: بالمخالفة.

عملت النصب. ورُدَّ بأن المخالفة معنى لا يختص إلا بالأسماء دون الأفعال، فلا يصح أن يكون عامله، لأن العامل اللفظي شرطه أن يكون مختصًا، فالمعنوي الأضعف أولى.

وعلى الأول يجوز تقدير الكون باسم الفاعل وبالفعل، فالتقدير في زيد عندك أو في الدار: زيد كائن، أو مستقر، أو كان، أو استقر. واختلف في الأولى منهما، فرجح ابن مالك وغيره تقدير اسم الفاعل، لأن الأصل في الخبر الإفراد، والتصريح به في قوله:

#### فأنْتَ لدَى بُحْبُوحَةِ الهُون كَائنُ(١)

ولتعينه في بعض المواضع، وهو ما لا يصلح فيه الفعل<sup>(٢)</sup> نحو: أمّا عندك فزيد، وخرجت فإذا عندك زيد، لأن (أمّا) و(إذا الفجائية) لا يليهما فعل.

ورجَّح ابن الحاجب تبعًا للزمخشري والفارسي تقدير الفعل، لأنه الأصل في العمل، ولتعيُّنه في الصلة. وأجيب بالفرق، فإنه في الصلة واقع موقع الجملة، وفي الخبر واقع موقع المفرد. ثم إن قدَّرت اسم الفاعل كان من قبيل الجملة، فلا يخرج من قبيل الجملة، فلا يخرج

<sup>(</sup>١) صدره:

لك العزُّ إن مولاك عزَّ وإن يَهُنْ

والبيت من شواهد «شرح التسهيل» (١/ ٣١٧)، ولم يذكر قائله. وانظر شرح أبيات «المغنى» (٦/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) في نشرة عبد العال: فيه خبرا الفعل.

الخبر عن القسمين. وقيل: هو قِسْم برأسه مطلقًا وعليه ابن السرَّاج.

الثانية: ذهب ابن كيسان إلى أن الخبر في الحقيقة هو العامل المحذوف، وأن تسمية الظرف خبرًا مجاز. وتابعه ابن مالك. هذا هو التحقيق. وذهب الفارسي وابن جني إلى أن الظرف [هو الخبر](١) حقيقة، وأن العامل صار نسيًا منسيًّا. والقولان(٢) جاريان في عمله الرفع: هل هو له حقيقة أو للمقدّر؟ وفي تحمله الضمير: هل هو فيه حقيقة أو في المقدر؟ والأكثرون في المسائل الثلاث على أن الحكم للظرف حقيقة.

الثالثة: البصريون على أن الظرف يتحمل ضمير المبتدأ كالمشتق سواء تقدم أم تأخر. وقال الفراء: لا ضمير فيه إلا إذا تأخر، فإن تقدم فلا، وإلا جاز أن يؤكد ويعطف عليه ويبدل منه، كما يفعل ذلك مع التأخير. ومن تأكيده متأخرًا قوله:

# فإنّ فؤادي عِنْدكِ الدَّهْرَ أَجْمَعُ (٣)».(٤)

إذا تأملت ذلك علمت أن ﴿لِلْإِنسَانِ ﴾ جار و مجرور تام، والعامل فيه على الأصح كونٌ مقدّر. وهو على ترجيح ابن مالك: كائن، أو مستقر. وعلى

<sup>(</sup>١) ساقط من الأصل تبعًا للطبعة الأولى.

<sup>(</sup>٢) في نشرة عبد العال: وأجمعوا أن القولين.

<sup>(</sup>۳) صدره:

فإن يكُ جُثماني بأرضٍ سواكمُ والبيت لجميل في «ديوانه» (١٨٨). وانظر «الخزانة» (١/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) انتهى النقل من «همع الهوامع».

ترجيح ابن الحاجب: كان أو استقر. ثم العامل هو الخبر على رأي ابن كيسان \_ قال السيوطي: وهو التحقيق \_ أو نفس الجار والمجرور على رأي الفارسي وابن جني والأكثرين.

ثم في الجار والمجرور أو العامل على الخلاف المذكور ضمير يعود على اسم (ليس) عند البصريين لقولهم: تقدم أو تأخر. ولا ضمير فيه على قول الفراء لتقدمه (١).

ثم اعلم أن الخبر هنا واجب التقديم لأن في الاسم ضميرًا يعود عليه.

﴿إِلَّا ﴾ عبارة «الهمع»: «ثم المستثنى منه تارة يكون محذوفًا، وتارة يكون مذكورًا. فالأول يجري على حسب ما يقتضيه العامل قبله من رفع ونصب وجر(٢) بحرفه، لتفريغه له، ووجود (إلا) كسقوطها»(٣) إلخ.

فقد علمت أن (إلا) أداة استثناء ملغاة.

﴿مَاسَعَىٰ ﴾ عبارة «جمع الجوامع» في الموصول الحرفي: «و(أن) توصل بمبتدأ وخبر. و(لو) التالية غالبًا مُفْهِمَ تمنّ أثبت مصدريتها الفراء والفارسي والتبريزي وأبو البقاء وابن مالك، ومنعه الجمهور. و(ما)، وزعمها قوم اسمًا. ويوصلان بمتصرف غير أمر، والأكثر بماضٍ»(٤) إلخ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل هنا: «هـ»، ولعله يشير بها إلى انتهاء البحث السابق، لا انتهاء النقل من «الهمع» فإنه انتهى قبل أسطر.

<sup>(</sup>٢) في نشرة عبد العال: رفع أو نصب أو جر.

<sup>(</sup>T) «همع الهوامع» (T/ ٢٥٠).

<sup>(3) «</sup>الهمع» (1/ PVY).

فعلمنا أن (ما) مصدرية حرف على الأصح. و(سعى) فعل ماض صلتها، والمصدر المنسبك منها، والفعل في محل رفع، اسم «ليس» مؤخر. و جملة ليس ومعموليها في محل رفع خبر أن. وأن ومعمولاها في محل رفع خبر، أو جرّ على ما مرّ (١).

فإن قلت: أما يقتضي كون خبر (أن) جملةً احتياجَ الخبر إلى رابط يربطه بالمبتدأ؟

قلت: قال في «الهمع»: «السابع: ضمير الشأن، فإن مفسره الجملة بعده. قال أبو حيان: وهو ضمير غائب يأتي صدر الجملة الخبرية دالًا على قصد المتكلم استعظام السامع حديثه. وتسميه البصريون ضمير الشأن والحديث إذا كان مذكرًا، وضمير القصة إذا كان مؤنثًا. قدّروا من معنى الجملة اسمًا جعلوا ذلك الضمير يفسِّره ذلك الاسم المقدر، حتى يصح الإخبار بتلك الجملة عن الضمير. ولا يحتاج فيها إلى رابط به لأنها نفس المبتدأ في المعنى»(٢) هـ.



<sup>(</sup>١) في النسخة المختصرة: «وأن ومعمولاها معطوفة على ﴿ أَلَّا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾، فمحلها الرفع على وجهيه، أو الجر على وجهيه، كما مرّ ».

<sup>(</sup>Y) «همع الهوامع» (1/ ٢٣٢).



الرسالة الثانية عشرة في إعراب قوله تعالى:
﴿ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ﴾



## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْزَ ٱلرَّحِيمِ

[ل١٤] قولُه سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا نُطِعْ كُلَ حَلَّافٍ مَهِينٍ ﴿ هُمَّاذٍ مَشَّآءٍ بِنَمِيمٍ ﴿ اللهِ مَعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿ اللهِ عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿ اللهِ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ﴾ [سورة القلم: ١٠-١٤].

هل (أنْ) هذه المصدريّة، أو المخفّفةُ من الثقيلة؟

أقول: لم يسرد في «الجلالين» على أنْ قال: «أي: لأنْ ». وقال في الجَمَل في حواشيه على قول الجلال بعد ذلك: «و في قراءةٍ: أأنْ بهمزتين مفتوحتين» (١) ما لفظه: «الأولى همزة الاستفهام التقريعي التوبيخي، والثانية همزة أنْ المصدريّة، والله مقدّرة كما سبق... » إلخ. وفي آخره: هسشيخنا هر (٢).

وقول العبّاس بن مِرْداس:

أب خُراشةً أمَّا أنت ذا نَفَرٍ فإنَّ قوميَ لم تأكلهُمُ الضَّبُعُ(٣)

على ما قرَّره س<sup>(٤)</sup> والجمهور من أنَّ (أمَّا) أصلها: أنْ ما، (أنْ) المصدرية و (ما) العوضُ عن كان، والأصل: أَلِأنْ كنتَ. حُذِفت همزة

<sup>(</sup>١) انظر «الكشف» لمكى (٢/ ٢٣١)، و «الإقناع» (٣٦٩).

<sup>(</sup>۲) «حاشية الجمل» (٤/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) «ديوان العباس بن مرداس» (١٠٦). وأبو خراشة كنية خفاف بن ندبة، وكان بينهما مهاجاة.

<sup>(</sup>٤) «كتاب سيبويه» (١/ ١٩٣).

الاستفهام، ولام التعليل، فصار: (أَنْ كنتَ) ثم حُذفت (كان)، فانفصل الضميرُ، وعُوِّضت (ما) عنْ (كان) فصار: (أمَّا أنتَ)(١).

وكذا في قوله: أما أنت، من قول الشاعر (٢):

إمَّا أقمتَ و أمَّا أنتَ مُرْتحلاً فاللهُ يكلأُ ما تأتي وما تذرُ (٣)

وأمَّا قول الكوفيين: إنها شرطيّة، وتقويةُ الرضيِّ وابن هشام له (٤)، فلا يردُّ دليلنا، لأنهم لم يقولوه من حيث إنّ المصدريّة لا تدخل على (كان) بل لأدلّةٍ أخرى، وقد ردّها الدمامينيُّ (٥). وناقض ابن هشام نفسه في فَصْل (ما)(٦).

فإنْ قيل: والمخففة أيضًا مصدريّة فلعله أرادها.

قلنا: ذلك ممنوع، لأنها لا يطلق عليها ذلك في الاستعمال.

فإنْ قيل: فكيف دخلت (أنْ) المصدريّة على الماضي مع أنها ناصبةٌ، والأصل اختصاصُ النواصب بالمضارع كـ (لن)؟

قلت: قال في «المغني» في بابها(٧): «وتُوصل بالفعل المتصرّف مضارعًا

<sup>(</sup>١) «شرح الكافية» للرضى، (١/ ٨٠٦-٨٠٨).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) قال البغدادي في «الخزانة» (٤/ ١٩): «وهذا البيت مع استفاضته في كتب النحو لم أظفر بقائله ولا تتمته».

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح الرضي» (١/ ٨٠٧) و «المغني» (٥٣).

<sup>(</sup>٥) وقال البغدادي في «الخزانة» (٢١/٤): «وقد ناقش الدماميني كلام ابن هشام في الأدلة الثلاثة بالتعسف، كما لا يخفي على من تأمله».

<sup>(</sup>٦) «المغني» (٤١٠).

<sup>(</sup>٧) «المغني» (٤٣-٤٤). وقارن المحكى عن سيبويه بالكتاب (٣/ ١٦٢).

كان \_ كما مرَّ \_ أو ماضيًا نحو: ﴿ لَوْلَا أَن مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ﴾ [القصص: ٨٦]، ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَّنْنَك ﴾ [الإسراء: ٧٤]، أو أمراً كحكاية س: كتبتُ إليه بأنْ قُمْ. هذا هو الصحيح».

ثم ذكر أنَّ ابن طاهر (١) خالف في كون الموصولة بالماضي والأمر هي عين الموصولة بالمضارع أي: مدَّعيًا أنها غيرها، وذكر دليله، وردَّ عليه.

ثم ذكر أنَّ أبا حيّان خالف في كونها توصل بالأمر، وادّعى أن ما سُمِعَ من ذلك فهي فيه تفسيرية، ثم ردَّ عليه.

وقد ذكر السيوطيُّ أنَّ أبا حيّان ناقضَ نفسه بقوله في البحر: إنَّ (أنْ) مصدريةٌ من قوله تعالى: ﴿ وَأَنِ أَحْكُم بَيْنَهُم ﴾ [المائدة: ٤٩] عطفًا على الكتاب أو الحقّ أو محذوفة الخبر أي: من الواجب حُكْمُكَ (٢).

و في «حاشية الأمير»: «قال ابن جنّي: إنّما لم توصل بالحال؛ لأنّه يؤخذ من المصدر الصريح أي: لأنّ الأصل أنّه الحدث الواقعُ في الحال، ولمّا أرادوا الاستقبال أو المضيّ احتاجوا لأن والفعل الدالّ على الزمن المراد.

قال: ونظير ذلك (ذو) تجلب للوصف بالجواهر؛ إذ لا يمكن الوصف بها نحو: مررتُ برجلٍ ذي مالٍ، فإن كان معنى لم يحتج لـ(ذي)؛ تقول في الوصف بالصلاح: صالحٌ. وكذلك (الذي) يـؤتى بـه لوصف المعرفة

<sup>(</sup>۱) أبو بكر محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري الإشبيلي المعروف بالخِدَب، شيخ ابن خروف، أبو بكر رئيس النحويين بالمغرب في زمانه. توفي سنة ٥٨٠هـ. «الذيل والتكملة» للمراكشي، القسم الخامس (٢/ ٦٤٨)، «بغية الوعاة» (١/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) «حاشية الأمير» (١/ ٢٨). وانظر «البحر المحيط» (٤/ ٢٨٥).

بالجمل، ولو كان الموصوف نكرةً لم يحتج لـ(الذي)؛ لأنّ النكرة توصف بالجملة. قال: ويناسب عدم وصلها بالحال أنها لا تقع بعد اليقين لأنّ شأن الحال التيقّن بالمشاهدة»(١). هـ.

وبه يُعلم ما نقله المحشّي عن الشارح بعد ذلك، وأشرنا إليه في السؤال من أنّ الأصل أنَّ نواصب المضارع لا تدخل على غيره كـ (لن).

فإن قيل: بين مطلق الفعل الماضي وبين (كان) فرقٌ.

قلتُ: إن أريد أنّ (كان) ناقصة لا تدلُّ على الحدث، فهذا الفرقُ لا يؤثّر على هذا الحكم مع ما فيه.

وإن أريد أنّ كان الناقصة لا مصدر لها، كما يقوله آباء عباس وبكر وعلي والفتح (٢)، فمع ضعفه لورود ذلك كقوله:

ببذلٍ وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إيّاه عليك ثقيلٌ (٣)

مع أنّ الأصل في الفعل التصرف، ولاسيّما ما قد سلم أكثر تصرّفه، فقد نقل الأمير في «حاشيته على المغني» عند قوله: (فَصْلٌ في أن المصدرية: وأن

 <sup>(</sup>١) «حاشية الأمير» (١/ ٢٧-٢٨).

<sup>(</sup>٢) يعني المبرد، وابن السرّاج، والفارسي، وابن جني. وهؤلاء وغيرهم منعوا دلالتها على الحدث كما في «الهمع» (٢/ ٧٤).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، والصواب في قافية البيت: «يسير». وقد استشهد به ابن مالك في «شرح التسهيل» (١/ ٣٣٩) ثم شراح «الألفية». انظر: «أوضح المسالك» (١/ ٢٤٤)، و«المقاصد الشافية» (٢/ ١٨٢) و «شرح الأشموني» مع حاشية الصبان (١/ ٢٣١). ولم يعرف قاتل البيت.

هذه موصول حرفيٌّ وتوصل بالفعل المتصرف) عن ابن الحاجب أنّه قد يدخل المصدريِّ على الجامد نحو: ﴿وَأَنْ عَسَىٰ ... ﴾ [الأعراف: ١٨٥] (١) فيكون المصدر من المعنى (٢).

ويظهر أنّ مراده بالمصدريّ (أنْ) الخفيفة. فأمّا المخففة فإنها تدخل حتى على الاسميّة كقول الأعشى:

وقد غدوتُ إلى الحانوتِ يَتبَعُني شاوٍ مِشَلٌّ شَلولٌ شُلْشُلٌ شُللُلْ (٣) في فتيةٍ كسيوف الهند قد عَلِموا أَنْ هالكٌ كلُّ مَنْ يحفَى وينتعِلُ (٤)

ولكن قد صرّح السرضيُّ وغيره أن الخفيفة لا تدخل إلا على المتصرّف (٥)، وأنّ (أن ) من قوله تعالى: ﴿وَأَنْ عَسَى ... ﴾ [الأعراف: ١٨٥] وقوله: ﴿ وَأَن لَيْسُ .. ﴾ [النجم: ٣٩] (٢) هي المخففة (٧). فلينظر ما مذهبُ آباء

<sup>(</sup>١) تمام الآية: ﴿ وَأَنْ عَسَىٰ آَن يَكُونَ قَدِ أَقَنَرَبَ أَجَلُهُمْ ﴾.

<sup>(</sup>۲) «حاشية الأمير» (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) «شلل» كذا في الأصل، والرواية شَوِلٌ. ويروى: شُوَل وشَمِلُ.

<sup>(</sup>٤) البيت من شواهد سيبويه (٢/ ١٣٧، ٣/ ٤٥٤) ورواية العجز في «الديوان» (١٠٩):

أنْ ليس يدفَعُ عن ذي الحيلة الحِيلُ وانظر: «الخزانة» (٨/ ٣٩١-٣٩٢).

<sup>(</sup>٥) «شرح الرضي» (٢/ ١٣٨٤).

<sup>(</sup>٦) تمام الآية: ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾.

<sup>(</sup>٧) «شرح الرضي» (٢/ ١٣٨٤). وفيه بدلاً من آية النجم قوله تعالى: ﴿وَأَلُّو ٱسْتَقَنُّمُواْ ﴾ [الجن: ١٦].

عباس وبكر وعلى والفتح في (أنْ) الداخلة على الفعل الجامد؟ فإنهم إن كانوا موافقين لما صرّح به الرضيُّ وغيره ف(أن) عندهم في الآية المتكلم عليها مخففة، ولكن الجمهور على خلافه.

نعم (أنْ) في هذه الآية لم تُسبق بعلم ولا ظنّ، وقد قال الرضيُّ ما لفظُه: «فنقول: إنَّ (أنْ) التي ليست بعد العلم ولا ما يؤدي معناه، ولا ما يؤدي معنى القول ولا بعد الظنّ فهي مصدريّة لا غير، سواءً كانت بعد فِعْل الترقُّب كحسبتُ، وطمعتُ، ورجوت، وأردت، أو بعد غيره من الأفعال...» إلى أن قال: «أو لا بعد فِعْل كقوله تعالى: ﴿ وَلَوَلا آن كَنَبَ اللّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاءَ... ﴾ قال: «أو لا بعد فِعْل كقوله تعالى: ﴿ وَلَوَلا آن كَنَبَ اللّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاءَ... ﴾ [الحشر: ٣](١).

هذا، وقد استدلّ ابن هشام على ترجيح مذهب الكوفيين أنَّ الخفيفة قد تجيء شرطيّة بأنّه قد قرئ قوله تعالى: ﴿ أَفَنَضَرِبُ عَنكُمُ الذِّكَرَ صَفَحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴾ [الزخرف: ٥] بكرسر الهمزة وفتحها (٢)، واستدلالهم بذلك يشعر أنّ البصريين يجعلونها في حال الفتح مصدرية، كما في بقيّة الأمثلة. وهو ما في التفاسير والأعاريب.

[ل ١٥] واعلم أنّ الأصل في (أنْ) المفتوحة الهمزة الساكنة النون أن تكون كذلك أصلاً، فمن ادّعى أنها مخففة من الثقيلة فعليه الدليل. ولا يكفي مجرّدُ الاحتمال، ولاسيّما مع أنّ القول بأنها مخففة يستلزم أنّ اسمها ضمير الشأن محذوفًا، ودعوى الحذف خلافُ الأصل، فمن ادعاها فعليه البرهان،

 <sup>(</sup>۱) «شرح الرضي» (۲/ ۸۳۶–۸۳۵).

<sup>(</sup>٢) قرأ بكسر الهمزة من السبعة نافع وحمزة والكسائي. «الإقناع» لابن الباذش(٧٦٠).

ولا يكفي مجرد الاحتمال.

وإذا دار الأمر بين الحذف وعدمه تعين عدمُ الحذف، ولله ابنُ المُتْقِنة حيث يقول(١):

وإن تكن من أصلها تصعُّ فتركُ تطويل الحسابِ ربْعُ فإن قيل: تعارض بأنَّ الأصل أنّ نواصبَ المضارع تختصُّ به كر (لنْ).

قلنا: قد سبق نَقْضُه، مع أنَّه إذا دار الأمرُ بين أن يخالف أصلاً، وأن يخالف أصلين كما هو يخالف أصلين كما هو ظاهرٌ.

فائدة: الماضي بعد أنْ المصدرية لا محل له، كما قد يتوهم. قال في «المغني» حاكيًا ما استدلّ به ابنُ طاهرٍ على أنّ الداخلة على الماضي غير الداخلة على المضارع: «والثاني: أنها لو كانت الناصبة لَحُكِمَ على موضعها بالنصب، كما حكم على موضع الماضي بالجزم بعد (إنْ) الشرطية، ولا قائل به». هـ(۲).

قال الأمير في «الحاشية»: «قوله: (ولا قائل به) منه يُعلم فساد قول الشيخ خالد في شرح الآجرومية: وهي تنصب المضارع لفظًا، والماضي محلاً»(٣).



<sup>(</sup>١) في أرجوزته المشهورة بالرحبية في الفرائض.

<sup>(</sup>۲) «المغنى» (۳۶–۶٤).

<sup>(</sup>٣) «حاشية الأمير» (١/ ٢٨).



الرسالة الثالثة عشرة

في إعراب قوله تعالى:

﴿ٱلْحَاقَةُ مَا ٱلْحَاقَةُ ﴾ ونحوه



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنَ الرَّحْنَ الرَّحِيمِ

ممًّا اقتطفه كاتبُه من ثمرات المعارفِ الإدريسيَّةِ الطيِّبة اليانعة الجنيَّة، لا زال جناها دانياً علينا، وبركتها مسوقةً إلينا، آمين.

قول تعالى: «الواقعة ما الواقعة» (١)، ﴿ اَلْمَاقَةُ ﴿ مَا الْوَاقِعة » (١)، ﴿ اَلْمَاقَةُ ﴾ ما الْوَاقِعة ﴾ مبتدأً، ﴿ الْقَارِعَةُ ﴾ ونحوها يقول فيه المعربون: «الواقعة » مبتدأً، وما: اسمُ استفهام مبتدأً، و «الواقعة » الثانية: خبرُ ما، والمبتدأ الثاني وخبره خبرُ الأول، والرابطُ إعادة المبتدأ بلفظه (٢).

فقلتُ: ما المانعُ أنْ يقال: «الواقعةُ» مبتدأٌ، وخبرُه محذوفٌ يدل عليه ما بعده، والتقديرُ: أمرٌ عظيمٌ، و «ما الواقعةُ» مبتدأٌ وخبرٌ على حاله؟

ويكون في نحو قوله تعالى: ﴿ وَأَصَّعَبُ الشِّمَالِ مَا أَصَّحَبُ الشِّمَالِ ﴿ اللَّهُ فِي سَمُومِ ﴾ [الواقعة: ١١ - ٤٢] «أصحابُ الأول مبتدأ و «ما أصحاب الشمال»: مبتدأ وخبر و حملة معترضة بين المبتدأ وخبره \_ وقوله: ﴿ فِي سَمُومِ ﴾: خبر وأصحاب الأول. وبذلك نَسْلمُ من إعادة الظاهر عوضًا عن المضمر الذي هو خلافُ الأصل.

فقال سيِّدُنا: لا بأسَ، ولكنَّ الحذفَ خلافُ الأصل، والخبر الذي تريدُ أَنْ تقدِّره قد عُلِمَ مِن (ما)، فإنَّ المقصودَ بها التهويل والتعظيم.

فقلتُ: ففي قوله تعالى: ﴿ وَأَصْعَنْ الشِّمَالِ مَا أَضْعَبُ الشِّمَالِ اللَّهُ فِي سَمُومِ ﴾ لا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وقد وهم المؤلف رحمه الله. فلم يرد في القرآن «الواقعة ما الواقعة».

<sup>(</sup>٢) انظر: «التبيان» للعكبري (١٢٠٣)، و«البحر المحيط» (١٠/ ٢٥٤، ٥٣٢).

حذفَ، بل المعربون يقولون بالحذفِ للمبتدأ ؛ لأنهم يجعلون قوله: ﴿ فِ مَمُومِ ﴾ خبر مبتدأ محذوف.

قال: إذا سَلِمْتَ من الحذفِ ورد عليك ادّعاءُ الاعتراض بين المبتدأ والخبر، وهو خلاف الأصل.

قلتُ: يَرِدُ عليّ هذا، ويَرِدُ عليهم حذف المبتدأ في قوله: ﴿ فِي سَمُومِ ﴾ مع إعادةِ الظاهر مكان المضمر. فواحدةٌ تُقاوِم، وواحدة ترجِّح.

ثم قال سيّدنا: خبرُ المبتدأ إذا كان جملة ، ورابطه (١) الإشارة: ﴿وَلِبَاسُ النَّقُوىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦] ، أو إعادتُه لفظًا: «الواقعة ما الواقعة» ، أو كونه إيّاه في المعنى: ﴿هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ = فإنَّ خبر المبتدأ الثاني هو خبر المبتدأ الأول في المعنى، وإنّما جُعل خبرًا للثاني صناعةً. وأمّا المبتدأ الثاني، فلم يُجأ به إلّا لإفادة معنى غير الإسناد.

ألا ترى أنّه لو قيلَ في غير القرآن: «ولباس التقوى خيرٌ»، وقلتَ: «الواقعةُ أمرٌ مَهولٌ»، «وهو أحدٌ»= كان المعنى بحاله. وعلى هذا فقولهم: إنَّ (ما) مبتدأ، و «الواقعة» الثاني خبره، فيه نظرٌ لما قررناه ؛ إذ المبتدأ الثاني في هذه الثلاثة إنّما هو وُصْلةٌ في المعنى بين المبتدأ الأوّل وخبره.

فقلتُ: ويلزم على قولهم أن يُخْبَرَ بالشيء عن نَفْسه.

قال: نعم، وذلك باطلٌ. وممَّا يرجّحه كون (ما) هاهنا نكرة مسوِّغة لكونها موصوفةً معنى، والواقعة معرفةٌ، وفي مثل ذلك يترجّح للابتداء

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ربطه».

المعرفةُ.

قلتُ: فإذا قال قائلٌ: إذا جعلتم (ما) خبرًا للواقعةِ الثانية، فما المانعُ أنْ تجعلوها للأولى ؟ يجُاب عليه: بأنَّ (ما) اسمُ استفهامِ لها الصدرُ، فلا يصحُّ الإخبار بها عمَّا قبلها.

قال: نعم.

ثم نظرنا في «تفسير الآلوسي»، فإذا هو قال: ﴿اَلْمَاقَةُ مَا اَلْحَاقَةُ ﴾: (ما) مبتدأٌ، و(الحاقة) خبر، أو عكسه، ورجح معنى، والجملة خبر الأوّل(١).

ولله الحمد سبحانه وتعالى.



 <sup>(</sup>١) «روح المعاني» (٢٩/ ٤٠).



الرسالة الرابعة عشرة في تفسير آيات خلق الأرض والسماوات



[١/ب] الحمدالله.

\* [البقرة: ٢٨]: ﴿ هُو اللَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ بأن خلقها، وجعل فيها رواسي، وبارك فيها، وقدّر فيها أقواتها؛ كما تبيّنه آية حم السجدة (١١)، وسيأتي تفسيرها إن شاء الله.

﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ﴾ أي وهي دخان، فقال لها ولـالأرض: ائتيا طائعين؛ كما في آية حم السجدة.

﴿ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ ﴾ هو كقوله في آية [حم] السجدة: ﴿ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَكَهَا فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَعُواتٍ ﴾ [١٢]، وكقوله في آية النازعات: ﴿ بَنَهَا ﴿ آَنَ اللَّهُ مَا لَكُمُ اللَّهُ مَا فَسَوَّ لَهَا ﴾ [٢٧- ٢٨].

\* [ف صلت: ٩- ١٢]: ﴿ أَبِنَّكُمْ لَتَكَفُّرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَبَحْعَلُونَ لَهُ وَ أَندَاداً ذَلِكَ رَبُ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ آ ﴾ ظاهره أنّه سبحانه خلقها قطعة واحدة في هذين اليومين، وأنَّ خلق الجبال هو فيما بعد ذلك لقوله: ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِى مِن فَوِقِهَا ﴾ أي أوجد فيها الجبال بأن أمر بعضها أن يرتفع ويصلب إلى غير ذلك. وهذا وما بعده يستلزم دحو الأرض بمعنى بسطها.

﴿ وَبَكَرَكَ فِيهَا ﴾ بأن جعلها صالحة لعيش الحيوانات، وتوليد المعادن، وإنبات النباتات، وغير ذلك.

﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا آفَوْاتُهَا ﴾ بأن خص كلَّ قطعة بالصلاحية لتوليد معدن

<sup>(</sup>١) يعني سورة فصلت، وكذا تسمى في المصاحف الهندية.

خاصًّ، وإنبات نبات خاصًّ، ونحو ذلك، بالقدر الذي اقتضته حكمته. وهذا كلُّه قدَّره في باطن الأرض، لم يبرز منه شيء، وإنما أبرزه تعالى بعد خلق السماوات، كما سيأتي.

﴿ فَ آرَبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءُ لِلسَّآبِلِينَ ﴾ قال المفسرون: أي في تمام أربعة أيام، ليكون اليومان اللذان خلق فيهما السماء تمام ست، فتوافق قوله تعالى في سورة السجدة: ﴿ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ [3].

قال صاحب «الأضداد»(١): «فإن قال قائل: كيف يدخل يومًا الخلق في هذه الأربعة حتى يصيرا بعضَها، وقد فصَل الله اليومين من الأربعة؟

قيل له: لما كان الإرساء من الخلق، وانضم اليه تقدير الأقوات؛ نُسِقَ الشيءُ على الشيء للزيادة الواقعة معه، كما يقول الرجل للرجل: قد بنيتُ لك دارًا في شهر، وأحكمتُ أساساتها، وأعليتُ سقوفها، وأكثرتُ ساجَها، ووصلتُها بمثلها في شهرين؛ فيدخل الشهر الأول في الشهرين، ويعطف الكلام الثاني على الأول لما فيه من معنى الزيادة. أنشد الفرَّاء (٢):

فإنَّ رُشَيدًا وابنَ مروان لم يكن ليفعلَ حتى يُصدر الأمرَ مُصْدَرا فرُشَيد هو ابن مروان، نُسِق عليه لما فيه من زيادة المدح.

<sup>(</sup>١) يعنى محمد بن قاسم الأنباري. انظر كتابه «الأضداد» (ص١٠٩ - ١١٠).

<sup>(</sup>٢) في «معاني القرآن» (٢/ ٣٤٥) ومنه في «تفسير الطبري» - هجر (١٣١/١٩) وهنه في «تفسير الطبري» - هجر (١٣١/١٩) و «الضرائر» لابن عصفور (ص٧١).

وقال الآخر(١):

يظن سعيدٌ وابن عمرو بأنني إذا سامني ذُلًا أكون به أرضى فلستُ براضٍ عنه حتى يُنيلني كما نال غيري من فوائده خفضا

فسعيد هو ابن عمرو $^{(7)}$ ، نُسِق عليه لما فيه من زيادة المدح $^{(7)}$ »هـ.

قال الشَّرْبيني (٤): «فإن قيل: إنَّه تعالى ذكر خلق الأرض في يومين، فلو ذكر أنه خلق هذه الأنواع الثلاثة الباقية في يومين [آخرين] كان أبعد عن الشبهة وعن الغلط، فلم ترك التصريح بذكر الكلام الجمل؟

أجيبَ بأنَّ قوله تعالى: ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءٍ ﴾ أي استوت الأربعة استواءً لا يزيد ولا ينقص= فيه فائدة زائدة على ما إذا قال: خلقت هذه الثلاثة في يومين؛ لأنه لو قال تعالى: خلقت هذه الأشياء في يومين لا يفيد هذا الكلام كونَ اليومين مستغرقين بتلك الأعمال، لأنه قد يقال [٢/أ]: عملتُ هذا العمل في يومين، مع أن اليومين ما كانا مستغرقين بذلك العمل، بخلافه لما ذكر خلق الأرض وخلق هذه الأشياء، ثم قال: ﴿فِي آرَبِعَةِ أَيَّامِ سَوَآءٍ ﴾= دلَّ على أن هذه الأيام الأربعة صارت مستغرقة في تلك الأعمال من غير زيادة ولا نقصان) هذه الأساء.

وقد يقال: كان يمكن أن يقال عند ذكر اليومين الأولين: «سواء»، ثم

<sup>(</sup>١) نقل ابن الجوزي في «زاد المسير» (٤/ ٩٥) البيت الأول.

<sup>(</sup>٢) في «زاد المسير» أنه سعيد بن عمرو بن عثمان بن عفان.

<sup>(</sup>٣) في مطبوعة «الأضداد»: «نُسِق عليه لأن فيه زيادة مدح».

<sup>(</sup>٤) في «السراج المنير» (٣/ ٩٩٥).

يقال بدل «في أربعة»: «في يومين سواءً»، فتحصل الفائدتان:

والجواب: أنَّ خلق الأرض كان في اليومين الأولين غير مستغرقين، ثم كان جعلُ الرواسي في بقية اليومين وفيما بعدهما. فلا يصح أن يقال في اليومين الأولين «سواء» لوجود النقص، ولا أن يقال بدل «أربعة أيام»: «يومين سواءً» لوجود الزيادة.

فإن قيل: فلم لم يقل بدل ﴿ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ ﴾: ﴿ فِي يـومين ﴾، ثـم يقـال: «فتلك أربعة سواء »؛ كما قال تعالى: ﴿ تِلْكَ عَشَرَهُ كَامِلَةٌ ﴾ [البقرة: ١٩٦]؟

ف الجواب: أنَّ هذه العبارة لا تدل على أنَّ خلق الأرض في اليومين الأولين غير مستغرقين، إلى آخر ما مرَّ، فتعيَّن للتعبير عنه ما في الآية فتأمَّل.

﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ ٱثْنِيَا طَوْعًا أَوْ كُرْهُا قَالَتَاۤ أَنْيُنَا طَالِهُ وَاللَّهُ عَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَالَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ

﴿ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ هـذان اليومان تمام الستة الأيام المذكورة في سورة السجدة وغيرها.

﴿ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآهِ أَمْرَهَا ﴾ الظاهر أنَّ هذا كان بعد انتهاء الستة الأيام.

قال في «الجلالين»(١): «﴿أَمْرَهَا ﴾ الذي أمَرَ به مَن فيها من الطاعة والعبادة».

والظاهر أنَّه أعمُّ من ذلك، وأنَّ المراد: أوحى في كلِّ سماء شأنها الذي

<sup>(</sup>۱) (ص۷۷۶).

أراد كونه فيها، فيشمل جميع الشؤون التي تتعلَّق بكلِّ سماءٍ من مخلوقات أجرام وملائكة وغيرها، ومن أوامر بعبادات ووظائف<sup>(١)</sup> تتعلَّق بعمارة الكون وغير ذلك. فرامر هنا عامٌّ، لأنه مفرد مضاف.

﴿ وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنيا بِمَصَابِيحَ وَحِفظاً ﴾ الظاهر أنَّ هذا دخَلَ في قوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَىٰ فِى كُلِ سَمَاءٍ أَمْرَهًا ﴾ ، ولذلك \_ والله أعلم \_ كان الالتفات. وإنما خصَّه تعالى بالذكر لأنه أعظم ما يشاهده أهل الأرض من أحوال السماء. ﴿ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ .

\* [النازعات: ٢٧- ٣٢] ﴿ أَنتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ ٱلنَّمَاءُ بَنَهَا ﴿ النَّارَعَاتِ ٢٧٠ ﴿ وَفَعَ سَعْكُهَا فَسَوَّنِهَا ﴿ أَنَهُ خَلْقًا أَمِ ٱلجلال: «تفسيرٌ لكيفيَّة البناء» (٢) ﴿ وَأَغَطَشَ لِيَلَهَا وَأَخْرَجَ ضَعَنَهَا ﴿ وَأَغْطَشَ لِيَلَهَا وَأَخْرَجَ ضَعَنَهَا ﴿ وَأَغْطَشَ لِيَلَهَا وَأَخْرَجَ ضَعَنَهَا ﴿ وَأَغْطَشَ لِيَلُهَا وَأَخْرَجَ ضَعَنَهَا وَمِ وَجَهِها شيئًا كان مانعًا من إخراج مائها ومرعاها. فلذلك فسَّره تعالى بقوله: ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَا ءَهَا وَمَرْعَنَهَا ﴿ اللَّهُ ﴾.

وقال الجلال: «﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَلُهَا ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ال

و في الشَّربيني (٤): «قال الرازي: وهذا الجواب مشكل لأن الله تعالى

<sup>(</sup>١) رسمها في الأصل بالضاد.

<sup>(</sup>٢) «تفسير الجلالين» (ص١٨٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) «السراج المنير» (٣/ ٥٩٨).

خلق الأرض في يومين، ثم إنه في اليوم الثالث جعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقدَّر فيها أقواتها. وهذه الأحوال لا يمكن إدخالها في الوجود إلا بعد أن صارت الأرض منبسطة. ثم إنه تعالى قال بعد ذلك: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ ﴾ فهذا يقتضي أنَّ الله تعالى خلق السماء بعد خلق الأرض، وبعد أن جعلها مدحوَّة؛ وحينئذ يعود السؤال. ثم قال: والمختار عندي أن يقال: خلقُ السماء مقدَّم على خلق الأرض. وتأويل الآية أن يقال: الخلق ليس عبارة عن التكوين والإيجاد. والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمَّثُ لِ ءَادَمُّ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابٍ ثُعَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران: ٥٩]. فلو كان الخلق عبارة عن الإيجاد لصار تقديرُ الآية: أوجده من تراب، ثم قال له: كن، فيكون؛ وهذا محال. فثبت أنَّ الخلق ليس عبارة عن الإيجاد، والتقدير في حق الله تعالى هو كلمته بأن سيوجده. إذا ثبت هذا فنقول: قوله تعالى: ﴿خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ معناه أنه قضى بحدوثها في يـومين وقـضاءُ الله تعـالى أنه سيحدث كذا في مدَّة كذا لا يقتضي حدوث ذلك الشيء في الحال. فقضاء الله تعالى بحدوث الأرض في يومين قد تقدَّم على إحداث السماء، وحينئذ يزول السؤال»<sup>(١)</sup>.

[٢/ب] أقول: هذا الوجه بعيد جدًّا، لأن الله يقول في سورة البقرة: ﴿ هُوَ اللَّهِ يَوْلُ فِي سورة البقرة: ﴿ هُوَ اللَّهِ يَكُمُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ السّتَوَى إِلَى السّكمآ فِ ١٩٦]. وقال في حسم السسجدة: ﴿ خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ... وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَرُ فِيهَا وَقَدَرُ فِيهَا أَقُواتُهَا فِي آرَبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءَ لِلسَّالِلِينَ اللهُ أَمَّ السَّوَى إِلَى السَّمَاءِ ﴾ [٩-١١].

<sup>(</sup>۱) انظر: «مفاتيح الغيب» (۲۷/ ٥٤٩، ٥٤٩).

فالآيتان ظاهرتان في تقدُّم خلق الأرض. وجعلُ «خلَقَ» بمعنى «قضى» ضعيف.

فأما قول تعالى: ﴿كَمَثُلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُهُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران: ٥٩] فالمراد \_ والله أعلم \_: ثم قال له: كن بشرًا حيًّا سويًّا. وهذا ظاهر.

فإن قلت: إنَّ تقدير الخلق سببٌ له، فلم لا يجوز إطلاقُه عليه مجازًا من إطلاق المسبَّب وإرادة السبب؟

قلت: الأصل الحقيقة، ولا يُعدل عنه إلا بدليل، ولاسيَّما والسياق يؤيد الحقيقة.

فإن قلت: فالدليل آية النازعات.

قلت: لا نسلّم أنهًا تدلُّ على أنَّ بسط الأرض كان بعد خلق السماء. وذلك أنَّا نقول: إنَّ المراد بالدحو في قوله تعالى: ﴿ دَحَنهَ آ ﴾ إزالةُ شيءٍ كان على وجه الأرض يمنع إخراج مائها ومرعاها، بدليل أن الله تعالى فسَّره بذلك. قال تعالى: ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنها ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَا مَهَا وَمَرْعَنها ﴾.

وقد أشار في «المدارك» (١) إلى هذا. وهو كقوله تعالى قبل: ﴿السَّمَاءُ بَنَهَا ﴿السَّمَاءُ بَنَهَا ﴿السَّمَاءُ بَنَهَا السَّ

<sup>(</sup>۱) فسَّر النسفي الدحو بمعنى البسط ثم قال: «وكانت مخلوقة غير مدحوة فدحيت من مكة بعد خلق السماء بألفي عام. ثم فسَّر البسط فقال: ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا ﴾ بتفجير العيون ﴿ وَمَرْعَنْهَا ﴾ كلاها...». «مدارك التنزيل» (۳/ ۹۸ ٥ - ۹۹ ٥).

فإن قلت: إنَّ اللغة تأبي هذا، فإنَّ الدحو إنما عُرِف في اللغة بمعنى البسط، وأيُّ بسط في إخراج الماء والمرعى؟

قلت: قال في «المختار»: ودحا<sup>(۱)</sup> المطرُّ الحصى عن وجه الأرض<sup>(۲)</sup>. وقال الشاعر<sup>(۳)</sup>:

ينفي الحصى عن جديد الأرض مُبْتَرِكٌ كأنَّه فساحصٌ أو لاعببٌ داحسي وهو يدل على صحة ما قلنا: فإن ضاقت الحقيقة فالمجاز واسع.

وهذا القول متعيِّن لأن الله تعالى فسَّره به، وكفي بتفسيره تعالى حجة.

فإن قلت: لا نسلم أنَّ قوله تعالى: ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرَّعَنْهَا ﴾ تفسير لد ﴿ دَحَنْهَا آنَ الله المجلال (٤) \_: «حال بإضمار «قد» أي مُخْرِجًا».

قلت: هذا باطل، لأنَّ قوله: «حال بإضمار قد» يريد أن التقدير عليه: والأرض بعد ذلك دحاها، والحالُ أنه قد أخرج منها ماءها ومرعاها؛ فتكون حالًا محكيَّة، لأنَّ ماضِويَّة الفعل ولاسيَّما مع تقدير «قد» صريحة في أنَّ إخراج الماء والمرعى وقع قبل الدحو، وهذا ظاهر الفساد.

<sup>(</sup>١) رسمها في الأصل: «دحى». والفعل من باب دعا، وعليه اقتصر الجوهري. ومن باب سعى لغة.

<sup>(</sup>٢) «مختار الصحاح» (ص٨٤). يعني: نزَعَه كما في «المحكم» (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) هو أوس بن حجر، من قصيدة تعزى إلى عبيد بن الأبرص أيضًا. انظر: «ديوان أوس» (١٦١) و «ديوان عبيد» (٣٥). والمؤلف صادر عن «أضداد ابن الأنباري» (١١١).

<sup>(</sup>٤) «تفسير الجلالين» (ص٨٤٥).

وإن حاول التفصّي منه بقوله: أي مُخرِجًا. ومراده الاعتذار بأن الحال تكون مقدَّرة، أي والأرض بعد ذلك دحاها مقدَّرًا أنه سيُخرج منها ماءها ومرعاها. وهذا (١) باطل لما مرَّ، فإنَّ أول الكلام صريح في أنَّ التقدير: والأرضَ بعد ذلك دحاها، والحالُ أنه قد أخرج منها ماءها ومرعاها. وهذا صريح في تقدُّم الإخراج، فمن أين تصحُّ دعوى جعلها حالًا مقدَّرة؟ وكيف يصحُّ أن تكون الحال محكيَّةً مقدَّرةً باعتبار واحد؟ هذا خُلْف.

[٣/أ] فالحقُّ \_ إن شاء الله تعالى \_ ما قلناه: أنَّ معنى ﴿ دَحَنْهَا ﴾: أزال عن وجهها شيئًا كان مانعًا لها عن إخراج مائها ومرعاها.

وقد قال في «الأضداد» (٢) في ﴿بَعْدَ ﴾: «ويكون بمعنى (قبل)، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَكَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ ﴾ [الأنبياء: ١٠٥] فمعناه عند بعض الناس: من قبل الذكر، لأنَّ الذكر: القرآن. وقالَ أبو خِراش (٣):

حمِدتُ إلهي بعدَ عروةَ إذ نجا خِراشٌ وبعضُ الشرِّ أَهُونُ من بعضِ أراد: قبل عروة، لأنهَم زعموا أنَّ خِراشًا نجا قبل عروة (٤).

وقال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنَهَآ ﴾» إلى أن قال: «ويجوز أن

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بدلًا من «فهذا» لأنه جواب الشرط.

<sup>(</sup>۲) (ص۱۰۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح أشعار الهذليين» (١٢٣٠) و «حماسة أبي تمام» (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) وكذا في «تفسير الطبري» - هجر (٢٤/ ٩٣). وفي قتل خراش روايتان: إحداهما في «الكامل» للمبرد (٧١٢) والأخرى في «الأغاني» (٢١/ ٢٤٢) والثانية صريحة في أن عروة قُتِل قبل خراش، وليس في الأولى ما يخالف ذلك.

يكون معنى الآية: والأرض مع ذلك دحاها (١)، كما قال عزَّ وجلَّ: ﴿ عُتُلِّ مِعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ﴾ [القلم: ١٣] أراد: مع ذلك.

وقال الشاعر(٢):

فقلتُ لها فِيئي إليكِ فإنّي حرامٌ وإني بعد ذاك لبيبُ أراد: مع ذلك».

وتأوَّلها بعضهم بأنَّ (ثم) ليست للترتيب (٣).

وهذه الأوجه كلُّها بعيدة. ولا ضرورة إليها بحمد الله.

﴿ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَهَا ﴿ أَي ثَبَّتها، فلا ينافي أنه قد سبق إيجادُها. وهذا أولى من إنكار الترتيب، والله أعلم.



<sup>(</sup>۱) روى ذلك عن مجاهد وغيره. انظر: «تفسير الطبري» - هجر (٢٤/ ٩٤).

<sup>(</sup>٢) هو المضرَّب بن كعب بن زهير. أنشده له أبو عبيدة في «مجاز القرآن» (٢/ ٣٠٠). وأنشده أيضًا في (١/ ١٤٥) دون عزو.

<sup>(</sup>٣) انظر «مفاتيح الغيب» (٢/ ١٤٣).

الرسالة الخامسة عشرة

في معنى: ﴿أَغَنَّىٰ عَنْـهُ ﴾

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

#### بِسُـــِ النَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحِكِمِ

[ص٢٩] الغنى: عدم الحاجة، والإغناء: إعدام الحاجة، ثم من الأشياء ما يحتاج الإنسان إلى حصوله كالمال، ومنها ما يحتاج إلى دفعه كالعذاب.

فإذا نظرنا إلى حالك مع المال، وجدناك طالبًا، والمال مطلوبًا، فأنت محتاج، والمال محتاج إليه.

وإذا نظرنا إلى حالك مع العذاب حين يُخشى أن ينالك، وجدنا الأمر كأنه عكس ما مضى، كأن العذاب هو الطالب المحتاج، وكأنك أنت المطلوب المحتاج إليك.

على هذا الأساس جرى استعمال كلمة «أغنى» ومشتقاتها في الكلام. يأتي الطالب مفعولاً به منصوبًا، والمطلوب مجرورًا بـ «عن»، فانقسمت إلى ضربين:

الأول: ما كان على ظاهره، كالإنسان والمال. يأتي الإنسان منصوبًا، والمال مجرورًا بـ (عن)، كقولك لأخيك: قد أغناني الله عن مالك.

وقال تبارك وتعالى (٩/ ٨٢): ﴿ يَتَأَيْهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ خَعْلُهُ فَسَوْفَ خَسَّلُ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ قَ إِن شَآءً إِنَ ٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴾.

قال ابن إسحاق: «قالوا لَتُقطَعن عنا الأسواق، ولَتهلكن التجارة، ولَيذهبن عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق»(١). فكأنه قال: فسوف يغنيكم

<sup>(</sup>۱) «سيرة أبن هشام» (۲/ ٥٤٧)، «تفسير الطبري» (شاكر ١٩٧/١٤).

الله عن الأموال التي كانت تحصل لكم من التجارة مع المشركين.

الضرب الثاني: ما جاء على الاعتبار الآخر، كالإنسان والعذاب الواقع، أو المتوقع. يأتي العذاب منصوبًا، والإنسان مجرورًا بـ (عن). قال الله تبارك وتعالى (٤٠/٤٠): ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي ٱلنّارِ فَيَقُولُ ٱلضَّعَفَاوُأُ لِلّذِينَ السّتَكَبَرُوا إِنَا كُنّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُغْنُونَ عَنّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنّادِ ﴾.

وغالب ما في القرآن من كلمة «أغنى» أو مشتقاتها وارد على هذا الضرب الثاني، [ص٣٠] ولكنه قد يترك المنصوب، وقد يترك المجرور بدعن»، وقد يتركان معًا؛ ويقع الاختلاف في التفسير.

وقد فصلت العرب بين الضربين، فجعلت مصدر «أغنى» من الضرب الثاني «الغَناء» بالفتح والمد.

وفي «لسان العرب» (١): «قال ابن بري: الغَناء: مصدر أغنى عنك أي كفاك». ثم قال بعد: «أغْنِها عنَّا أي اصرِفْها وكُفَّها». ثم قال: «يقال: أغْنِ عنّي شرَّك، أي اصرِفْه وكُفَّه. ومنه قوله تعالى: ﴿ لَن يُغَنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ﴾ [الجاثية: ١٩].

وأرى أنه إذا فُهِمَ ما تقدم، ورُوعي في الفهم والتقدير كان أجدر بالإصابة.

ولا ريب أنه إذا حذف المفعول المنصوب، كما في قوله تعالى: ﴿ مَا اللهِ عَنْهُ مَالُهُ ﴾ [المسد: ٢] صح تفسير ﴿ أَغَنَّ عَنْهُ ﴾ بقولك: نفعه، ولذلك

<sup>(</sup>۱) (۱۵/۱۵۸ –۱۳۹ غنی).

يفسّر كثير منهم المصدر وهو «الغناء» بالنفع.

وكأنهم لهذا يستغربون نصب الكلمة للمفعول به، فيجعلون ﴿ شَيْئًا ﴾ في الآية السابقة مفعولاً مطلقًا، يقولون: أي شيئًا من الإغناء، أو نحو ذلك. وهذه \_ فيما أرى \_ غفلة عن الأساس الذي تقدم بيانه.

فنرى الزمخشري يقدرها في بعض المواضع بما يقتضيه السياق، فيقول: «من عذاب الله» كما في «تفسيره» (١٥/ ١٥) (١٠) و (٢٦/ ١٠) (٢). مع أنه أولَ ما وقعت (٣: ١٠) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغَنِي عَنَهُمْ آمَوالُهُمْ وَلاَ أَلْكُمُ مَن اللهِ شَيْعًا وَأُولَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ﴾، قال: «(من) في قوله: ﴿ مِن اللهِ شَيْعًا ﴾ مثله في قوله: ﴿ وَإِنَّ ٱلظَّنَ لَا يُغْنِي مِن ٱلْحَق شَيْعًا ﴾ [النجم: ٢٨] والمعنى: لن تغني عنهم من رحمة الله، أو من طاعة الله ﴿ شَيْعًا ﴾ أي بدل رحمة الله وطاعته، وبدل الحق (٣).

وهذا تعسّف وغفلة عن السياق وعن الأساس الذي مرّ بيانُه.

<sup>(</sup>۱) يعني تفسير قوله تعالى في سورة المجادلة (۱۷): ﴿ إِن تُعْنِي عَنْهُمْ آمُوالُهُمْ وَلا آ أَوْلَادُهُم مِنَ اللَّهِ شَيْعًا ﴾. قال في «الكشاف» (٤/ ٩٥): « ﴿ وَمَنَ اللَّهِ ﴾ من عذاب الله ﴿ شَيْعًا ﴾ قلبلاً من الإغناء».

<sup>(</sup>٢) وذلك قوله تعالى في سورة التحريم (١٠): ﴿ فَلَرْ يُغْنِياً عَنَّهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْعًا ﴾. قال الزمخشري: «لم يغن الرسولان عنهما... إغناءً ما من عذاب الله». «الكشاف» (١/٤).

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (١/ ٣٣٩).

وذكر الآلوسي (١) في الآية [ص٣١] أوجها، أولاها بالصواب أن أصل الكلام: شيئًا من عذاب الله، فقوله: «من عذاب الله» في الأصل نعت لقوله: ﴿شَيَّعًا ﴾، ولكن تقدم النعت فكان حالاً (٢).

هذا، وقد تُفسَّر «أغنى» في الضرب الثاني بقولهم: دفع، كفّ، صرف، أبعد؛ تُحمل؛ بحسب اختلاف المواضع. وهذه كلُّها تُبقي الكلام على نظمه.

وقد تفسر بقولهم: «كفي»، وهذه تغيّر نظم الكلام. وكذلك «نفع».

وأرى أن كلمة «دفع» تصلح في جميع المواضع، وهي الموافقة لما قدمت في الأساس، وإن كان غيرها في بعض المواضع أنسب منها.

وكذلك كلمة «كفي» تصلح، ولكنها تُغيِّر نظم الكلام، وتُوقع في اشتباه المعنى.

فأما قوله تعالى (١١/ ٣١): ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْرُوُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْرِكُ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْمَاتُ فَلَا أَنْكُو لَكُمْ الْحَيْ مِن ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِن ٱلْحَيْ وَمَن يُدَبِّرُ الْمَاتَ فَلَا الْمَعْنَى وَمَا يَنْبَعُ ٱكْثَرُهُمُ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ (٣١ / ٣١): ﴿ وَمَا يَنْبَعُ ٱكْثَرُهُمُ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ (٣٠ فقد تقدّم عن ظَنَّ إِنَّ ٱلظَن لَا يغني بدلَ الحقّ إغناءً ما. ويفسر الحقّ الكشاف أن المعنى: إن الظن لا يغني بدلَ الحقّ إغناءً ما. ويفسر الحقّ

<sup>(</sup>۱) «روح المعاني» (۳/ ۹۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: «البحر المحيط» (٣/ ٣٥). و«شيئًا» في هذا الوجمه مفعول به، و«مسن» للتبعيض.

<sup>(</sup>٣) وانظر الكلام على الآية في «الأنوار الكاشفة» للمؤلف (ص٣٣٦).

بالعلم. وحاصله: أن الظن لا يغني بدل العلم إغناءً ما، أي أنه إنما يُعتدُّ بالعلم، وأما الظن فلا اعتداد به.

وبهذا قال كثيرون، أو الأكثرون، ثم يخصصون الآية بمعرفة الله، وما وليها من العقائد. ويقولون: المعتبر فيها العلم القطعي، ولا يفيد الظن فيها شيئًا، فأما ما عدا ذلك كالأحكام الفقهية فهي مخصوصة من هذا، فإن الظن معتبر فيها.

ومنهم من يقول: الظن الذي ثبت شرعًا الاعتداد به يرجع إلى أصول قطعية، فمن قضى بشهادة عدلين [ص٣٦] فإنما قضى بالدليل القطعي الذي يوجب القضاء بشهادة عدلين. وكذا من اعتدَّ بدلالة ظنية من القرآن، إنما عمل بالدليل القطعي القاضي بوجوب الأخذ بمثل ذلك. وهكذا من أخذ بحديث صحيح، إنما عمل بالدليل القاطع الموجب العمل بمثل ذلك.

وأنت ترى أن هذا التفسير يخالف الأساس في كلمة «يغني» ويخالف مواقعها الكثيرة في القرآن.

ومشى ابن جرير على ذلك المعنى (١).

واقتصر ابن كثير على قوله: «لا يغني عنهم شيئًا» (٢).

وقال البغوي: «لا يدفع عنهم من عذاب الله شيئًا، وقيل: لا تقوم مقام العلم»(٣).

<sup>(</sup>۱) «تفسیر ابن جریر» (شاکر ۱۵/۸۹).

<sup>(</sup>۲) «تفسیر ابن کثیر» (۲/ ۳۹۹).

<sup>(</sup>٣) «معالم التنزيل» (٢/ ٣٦٣).

وقوله: «لا تقوم مقام العلم» هو المعنى المتقدم، فأما قوله: «لا يدفع عنهم من عذاب الله شيئًا»، فهو في الجملة المعنى الذي يقتضيه الأساس المتقدم، ومواقع الكلمة في القرآن، إلا أن قوله: «من عذاب الله» لا يخلو من بعد؛ لأن كلمة «الحق» إما أن يكون حملها على أنها اسم الله عز وجل، ثم قدر كلمة «عذاب»؛ وإما أن يكون حملها على أن المراد بها العذاب.

والذي يقتضيه السياق أن تكون كلمة «الحق» هنا هي ما تقدم في الآيات في قوله: ﴿فَمَاذَا بِعَدَ ٱلْحَقِ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ [يونس: ٣٢] فالحق هو الأمر الثابت قطعًا، فتوحُّد الله تعالى باستحقاق العبادة أمر ثابت قطعًا، كما تقتضيه الآيات السابقة، وهو حق يُطالَب العباد ليعترفوا به، ويعملوا بحسبه. والمشركون يحاولون دفع هذا الحق بتخرُّصاتهم التي غايتها في نفسها أن تفيد ظنَّا ما، والظنُّ لا يدفع شيئًا من الحق اليقيني، فيتحصَّل من هذا أن الظن لا يعارض القطع.

وهذا المعنى \_ مع كونه موافقًا لأساس كلمة «يغني» ولمواقعها في أكثر الآيات ولمقتضى السياق \_ حق في نفسه، لا يرد عليه شيء مما تقدم، ولا ما يورد على ذلك من إنكار بعض أئمة العربية مجيء كلمة «من» للبدلية، ولا غير ذلك.

ولكن يبقى علينا أن هذه الجملة: ﴿إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغَنِّى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ﴾ [يونس: ٣٦] [ص٣٣] وردت في موضع آخر من القرآن، قد لا يحتمل هذا المعنى، بل قد يتعين فيها المعنى الذي قاله الجمهور، فلننظر في ذلك.

قَالَ الله تبارك وتعالى (٥٣/ ٢٠): ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْنَى ١٠ عَلَّ اِذًا

قِسْمَةُ ضِيزَىٰ ﴾ إلى أن قـــال: ﴿إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن زَبِهِمُ ٱلْمُدَىٰ ﴾ إلى قولــه: ﴿وَمَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْنًا ﴾.

جرى الجمهور هنا على ذلك المعنى: أن الظن لا يغني بدل العلم، أي لا يقوم مقامه. وذكر البغوي ما يوافقه، ثم قال: «وقيل: الحق بمعنى العذاب، أي إن ظنهم لا ينقذهم من العذاب»(١).

وقد يقال: إن السياق يعيِّن قول الجمهور دون القول الذي قدمناه: أنَّ الظنّ لا يدفع شيئًا من الحق.

والصواب: أنّ السياق يوافق هذا المعنى، فكلمة «الهدى» من قوله: ﴿ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَ وَمَا تَهُوى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن رَّبِهِمُ ٱلْهُدَى ﴾ مشلل ولقد علمة الحق في قوله تعالى هناك: ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِ إِلَّا ٱلضَّلَا ﴾ فالهدى هو الحق الثابت قطعًا، فهو المراد في قوله: ﴿ إِنَّ ٱلظَّنَ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِ شَيْعًا ﴾.

وكأنه قيل: وجاءهم من ربهم الحق الثابت اليقيني في أنه لم يلد ولم يولد، وأن الملائكة عباد من عباده، ليسوا بنات له ولا إناثًا، وهم في زعمهم أن الملائكة بنات الله ليس لهم علم يستندون إليه سوى الظن، وهوى النفوس. فيتبعون الظن، ويحاولون أن يدفعوا به ذلك الحق اليقيني؛ وإن الظن لا يدفع شيئًا من اليقين، فالظن لا يعارض القطع.

<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل» (٤/ ٢٥٩).

فقد بان أنه ليس في هذا الموضع ما يدفع المعنى المختار المطابق لأساس كلمة «يغني» في العربية، ولمواقعها الكثيرة في القرآن مع موافقته للسياق، وأنه لا يرد عليه شيء، كما تقدم.



# الرسالة السادسة عشرة حول تفسير الفخر الرازي وتكملته



#### [ق١/ أ] بِنسِ إِللَّهِ ٱلرَّحْزَ ٱلرَّحِكِ

أفادني فضيلة العلامة الجليل الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع (١) حفظه الله \_ أن صاحب «كشف الظنون» ذكر أن تفسير الفخر الرازي المسمى بد «مفاتيح الغيب» لم يكمله الفخر، وأنه أكمله نجم الدين أحمد بن محمد القَمُولي، وأن في ترجمة القمولي من «طبقات ابن السبكي» ومن «الدرر الكامنة» أن له تكملة لتفسير الفخر الرازي. وكأن فضيلة الشيخ \_ حفظه الله \_ ندبني لتحقيق هذه القضية، لأن هذا التفسير مطبوع بكماله منسوبًا إلى الفخر الرازي، وليس فيه تمييز بين أصل وتكملة، وآخره جارٍ على طريقة أوله.

هـذا ولم تكن سبقت لي مطالعـة التفسير ولا مراجعـة، ولي عنه صوارف، فرجوت أن أجد في كتب التاريخ والتراجم والفهارس ما يغني عن تصفح التفسير، فلم أجد ما يفيد التحديد إلا في بعض الفهارس الحديثة أنه وجد بخط السيد مرتضى الزبيدي عن «شرح الشفاء» للخفاجي أن الرازي وصل إلى سورة الأنبياء، فأحببت أن أقف على عبارة الخفاجي، وشرحه للشفاء مطبوع في أربعة مجلدات كبار، ولم تسبق لي مطالعة له أيضًا، فنظرت أولًا في فهارس مجلداته الأربعة، وراجعت ما رأيت أنه مظنة للعبارة المذكورة، فلم أجد.

فتجشمت تصفح ذاك الشرح من أوله، ولم يكلفني ذلك كبير تعب؟

<sup>(</sup>۱) من كبار علماء نجد. ولد سنة ۱۳۰۰ في عنيزة، وتو في سنة ۱۳۸۵ في بيروت، ودفن في قطر. انظر تر جمته في: «علماء نجد خلال ثمانية قرون» (٦/ ١٠٠-١١٣).

لأنني وجدت العبارة في ص٢٦٧ من المجلد الأول طبع القسطنطينية سنة المتعدد وسيأتي نصها فرابني قوله: «الثابت في كتب المؤرخين»، فإني قد تتبعت ما وجدته من كتبهم، فلم أجد فيها ذلك التحديد، ولو كان ظاهرًا لنبَّه عليه بعضهم.

ثم كيف خفي ذلك على صاحب «كشف الظنون» مع سعة اطلاعه وكثرة تتبعه؟ وكيف خفي على الزبيدي حتى احتاج إلى تعليقه عن كتاب الخفاجي، ثم خفي على من بعده حتى لم يجدوا إلا النقل عن خط الزبيدي عن كتاب الخفاجي؟

إذن لابد من النظر في التفسير نفسه، في تفسير سورة الأنبياء وما قبلها وما بعدها. فزادني ارتيابًا بقول الخفاجي أنني وجدت الروح واحدة والأسلوب واحدًا، حتى إنني كدت أجزم أو جزمت بأن تفسير سورة الأنبياء وسور بعدها من هذا التفسير هو تصنيف مفسر سورة الكهف وسورة مريم وسورة طه منه. وراجعت مواضع من تفسير البقرة وآل عمران، ونظرت نظرة في أواخر التفسير، فوجدته أيضًا موافقًا لذلك.

وعثرت على إحالة في تفسير سورة الإخلاص لفظها: "وقد استقصينا في تقرير دلائل الوحدانية في تفسير قوله: ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَا عَالِهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الوحدانية في سورة الأنبياء، فخطر لي احتمال أن يكون قائل: "إن الرازي وصل إلى سورة الأنبياء" إنما أخذ ذلك من هذه العبارة مضمومة إلى نصوص المؤرخين أن الرازي لم يكمل التفسير، وإنما أكمله غيره؛ فإن العادة في تصنيف التفاسير أن يبدأ المفسر من أول القرآن ثم يجري على الترتيب. والظاهر أن الرازي هكذا صنع، وقد نصوا على أنه لم يجري على الترتيب. والظاهر أن الرازي هكذا صنع، وقد نصوا على أنه لم

يكمل التفسير، إذن فلا بد [٢/أ](١) أن يكون هناك موضع انتهى إليه الأصل، وشرعت منه التكملة. وعباراتهم تعطي أنه بقي على الرازي مقدار له شأن، فتفسير الإخلاص لن يكون إلا من التكملة، فكلمة «وقد استقصينا...» من كلام المكمل، فتفسير الآية المحال عليها من كلامه.

دع هــذا، ودع مناقــشته، فالمقــصود أن الريبــة في قــول الخفــاجي استحكمت، بل اتضح بطلانه، كما سيأتي.

واصلت النظر في تفسير سورة الحج والمؤمنين والنور والفرقان والشعراء والقصص متفهمًا تارة، متصفحًا أخرى، وأنا لا أنكر شيئًا من الروح والأسلوب، مع وجود شواهد تدل أن الكلام كلام الرازي، لكن لم أكد أشرع في النظر في تفسير العنكبوت حتى شعرت بأن هذه روح أخرى، وأسلوب يحاول محاكاة السابق وليس به، فأنعمت النظر، فتأكد ذلك وتأيد بوجود عدة فوارق، فقفزت إلى تفسير سورة الروم، ثم إلى تفسير سورة لقمان، فالسجدة، فأجد الطريقة الثانية مستمرة. فرأيت أني قد اكتشفت الحقيقة، وأن الرازي بلغ إلى آخر تفسير القصص، فما بعد ذلك هو التكملة.

لكنني تابعت تصفحي لأوائل تفسير سورة سورة، فلما بلغت تفسير الصافات إذا بالطريقة الأولى ماثلة أمامي. فجاوزتها إلى السورة الخامسة أو السادسة بعدها، فوجدت الطريقة الأولى باقية، فجاوزت ذلك إلى السابعة والثامنة فإذا بالطريقة الثانية. وهكذا أجد كلتا الطريقتين تغيب ثم تعود، فعلمت أنه لابد من استقصاء النظر على الترتيب.

وسألخص البحث من أوله مرتبًا على أسئلة، كل منها مع جوابه.

<sup>(</sup>١) الكتابة في الأصل في وجه واحد من الورقة.

### السؤال الأول ألم يكمل الفخر الرازي تفسيره؟

الجواب يعلم مما يأتي:

في «عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة (٢/ ٢٩) في ترجمة الفخر، في بيان مؤلفاته: «كتاب التفسير الكبير المسمى «مفاتيح الغيب»، اثنتا عشرة مجلدة بخطه الدقيق سوى الفاتحة، فإنه أفرد لها كتاب تفسير الفاتحة مجلد، تفسير سورة البقرة من الوجه العقلي لا النقلي مجلد...».

ظاهر هذا أن الفخر أكمل التفسير، لكن ذكر ابن أبي أصيبعة نفسه في كتابه المذكور (٢/ ١٧١) في ترجمة شمس الدين أحمد بن خليل الخُويِّي أن له «تتمة تفسير القرآن لابن خطيب الري». وابن خطيب الري هو الفخر الرازي. وذكر ابن أبي أصيبعة في ترجمة الخويي أنه \_ أعني ابن أبي أصيبعة \_ أخذ عن الخويي، وأن الخويي أدرك الفخر الرازي وأخذ عنه. والفخر تو في سنة ٢٠٦هـ كما هو معروف، وتو في ابن أبي أصيبعة سنة ٢٦٨هـ.

وفي «تاريخ ابن خلكان» (١/ ٤٧٤) في ترجمة الفخر في ذكر مؤلفاته: «منها تفسير القرآن الكريم جمع فيه كل غريب وغريبة، وهو كبير جدًّا لكنه لم يكمله، وشرح سورة الفاتحة في مجلد». توفي ابن خلكان سنة ١٨٦هـ.

وذكر ابن السبكي في «طبقاته» (٥/ ٣٥) في ترجمة الفخر تفسيره، ولم يبين أكمل أم لا، لكنه قال (٥/ ١٧٩) في ترجمة نجم الدين أحمد بن محمد القَمولي: «وله تكملة على تفسير الإمام فخر الدين». تو في ابن السبكي سنة ٧٧١هـ.

[٣/أ] وفي «شـذرات الـذهب» (٦/ ٧٥) في ترجمة القمولي: «قـال الأسنوي: وكمّل تفسير ابن الخطيب». وابن الخطيب هو الفخر، توفى الأسنوي سنة ٧٧٧هـ.

وفيها (٥/ ٢١) في ترجمة الفخر: «قال ابن قاضي شهبة: ومن تصانيفه تفسير كبير لم يتمه في اثني عشر مجلدًا كبارًا...»(١). توفي ابن قاضي شهبة سنة ١٥٨ه.

و في «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٢٠٤) في ترجمة القمولي: «وأكمل تفسير الإمام فخر الدين». توفي ابن حجر سنة ٢٥٨هـ.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «طبقات ابن قاضى شهبة» طبعة حيدراباد (۲/ ٣٣٣).

#### السؤال الثاني إن لم يكمله فمَنْ أكمله؟

الجواب: قد علم مما مرّ أنه أكمله كلّ من الخويي والقَمولي. فأما الأول فهو شمس الدين قاضي القضاة أحمد بن خليل الخويي تو في سنة ١٣٧ه. هذا هو الصواب في اسمه ولقبه ونسبته ووفاته، ووقع في عدة كتب تخليط في ذلك. راجع «عيون الأنباء» (١٧١) و ((المرآة) لسبط ابن الجوزي (٨/ ٧٣٠)، و (طبقات ابن السبكي» (٥/ ٨)، و (البداية للمقريزي (١/ ٣٧٧)، و (تنذكرة الحفاظ) للذهبي (٤/ ٢٠٠). و (البداية والنهاية) لابن كثير (١٣/ ١٥٥)، و ((الشذرات) (٥/ ١٨٣). و (الشذرات) القاموس» (خ و ي)، و (كشف الظنون» (مفاتيح الغيب)، و (الشذرات) (٥/ ٢٢٣)، و (فهرس الخزانة التيمورية) (١/ ٢٣٥)، و (معجم المطبوعات».

وله ابن اسمه شهاب الدين قاضي القضاة محمد بن أحمد بن خليل الخويي، كان محدثًا فاضلًا، تو في سنة ٦٩٣هـ. ذُكِرَ في مواضع من «سلوك المقريزي» و «تاريخ ابن الفرات»، وله ترجمة حسنة في «البداية والنهاية» لابن كثير (١٣/ ٣٣٧)، و «فوات الوفيات» (٢/ ١٨٢)، و «الوافي بالوفيات» (٢/ ١٨٧)، و «الشذرات» (٥/ ٢٢٧) على تخليط في «الشذرات».

ولما كان الغالب أن يُلقب من اسمه محمد: شمس الدين، ومن اسمه أحمد: شهاب الدين، اشتبه الأمر على صاحب «كشف الظنون»، فجعل لقب الأب: شهاب الدين.

وأما الثاني فهو نجم الدين أحمد بن محمد القمولي، توفي سنة ٧٢٧هـ، كما في «طبقات ابن السبكي» (٥/ ١٧٩)، و «الدرر الكامنة» (١/ ٤٠٤)، و «الشذرات» (٦/ ٥٧)، و «كشف الظنون» (مفاتيح الغيب). و وقع في «فهرس الأزهر»، و «فهرس الخزانة التيمورية» ذكر وفاته سنة ٧٧٧ تبعًا لنسخة «كشف الظنون» الطبعة الأولى، وذلك خطأ.

وزعم بعضهم أنّ للسيوطي تكملة على تفسير الفخر، كتب منها من سورة سبح إلى آخر القرآن في مجلد، وإنما ذكر صاحب «كشف الظنون» أن للسيوطي تفسيرًا اسمه «مفاتيح الغيب» كتب منه ذاك المقدار، وهذا هو الظاهر أنه تفسير مستقل، وسيأتي ما يؤكد ذلك إن شاء الله.

\* \* \* \*

#### [٤/أ] السؤال الثالث

## إذا لم يكمل الفخر تفسيره فهذا التفسير المتداول الكامل مشتمل على الأصل والتكملة، فهل يُعرَف أحدهما من الآخر؟

الجواب عن هذا يحتاج إلى إطالة. فقد قال الشهاب الخفاجي المتوفى سنة ٦٩ اهد في شرحه لشفاء القاضي عياض (١/ ٢٦٧) معترضًا على من نقل عن «التفسير الكبير» للفخر الرازي: «الثابت في كتب التاريخ أن التفسير الكبير وصل إلى سورة الأنبياء وكمَّله تلميذه الخويي».

وقد ذكرت ارتبابي في هذا القول ثم نظري في التفسير نفسه، وسألخص ذلك محيلًا على النسخة المطبوعة بمصر سنة ١٢٧٨هم، وهي في ستة مجلدات، وله نسخة مخطوطة محفوظة بمكتبة الحرم المكي.

أولًا: في آخر تفسير البقرة من المخطوطة «حكاية تأريخ المصنف»: «وقد تم يوم الخميس في المعسكر المتاخم للقرية المسماة بأرصف، سنة أربع وتسعين وخمسمائة».

وفي آخر تفسير آل عمران من المخطوطة: «قال رضي الله عنه: تم تفسير هذه السورة يوم الخميس». ونحوه في المطبوعة، وزاد: «أول ربيع الآخر سنة خمس وتسعين وخمسمائة».

وهكذا ثبت التأريخ في أكثر السور الآتية إلى آخر سورة الكهف حيث ثبت في النسختين: «قال المصنف رحمه الله: تم تفسير هذه السورة يوم الثلاثاء السابع عشر من صفر سنة اثنتين وستمائة في بلدة غزنين».

ثم انقطعت السلسلة إلى سورة يس، ثم شرعت من آخر تفسير الصافات حيث وقع هناك في المطبوعة: «تم تفسير هذه السورة ضحوة يوم الجمعة السابع عشر من ذي القعدة سنة ثلاث وستمائة».

ثم استمر التأريخ فيما بعد ذلك من السور إلى آخر تفسير الأحقاف حيث وقع في النسختين: «قال المصنف رضي الله عنه: تم تفسير هذه السورة يوم الأربعاء العشرين من ذي الحجة سنة ثلاث وستمائة».

ولم يثبت شيء آخر القتال، ووقع في المطبوعة آخر تفسير سورة الفتح: «قال المصنف رحمه الله تعالى: تم تفسير هذه السورة يوم الخميس السابع عشر من شهر ذي الحجة سنة ثلاث وستمائة...».

كذا وقع مع أن أول ذي الحجة تلك السنة «الجمعة» كما تصرح به تواريخ السور السابقة. وفي «الشذرات» (٥/ ١٠) ما يدل على أن أول شوال تلك السنة كان الاثنين، فإذا تم شوال ثلاثين كان أول ذي القعدة الأربعاء كما تقدم، فإذا تم أيضًا ثلاثين \_ ولا مانع من ذلك \_ كان أول ذي الحجة الجمعة.

ثانيًا: وقع في القسم الذي زعم الخفاجي أنه التكملة \_ في مواضع منه \_ نصوص تبين أن تلك المواضع من تصنيف الفخر. فمنها ما هو صريح كقوله في تفسير سورة الأنبياء \_ التفسير (٤/ ٥٢١): «أما المأخذ الأول فقد تكلمنا في الجملة في كتابنا المسمى بالمحصول في الأصول».

و في تفسير الزمر \_ التفسير (٥/ ١٥): «الثالث: كان الشيخ الوالد ضياء الدين عمر رحمه الله يقول...».

و في تفسير الزمر \_ التفسير (٥/ ٤٤٨): «لنا كتاب مفرد في تنزيه الله... سميناه تأسيس التقديس».

[٥/أ] وفي تفسير سورة الحشر \_ التفسير (٦/ ٢٧٥): «اعلم أنا قد تمسكنا بهذه الآية في كتاب المحصول في أصول الفقه».

و في تفسير المدثر \_ التفسير (٦/ ٤٠٤): «والاستقصاء فيه قد ذكرناه في المحصول من أصول الفقه».

وفي تفسير سورة الفجر \_ التفسير (٦/ ٥٤٧): «وجواب المعارضة بالنفس مذكور في كتابنا المسمى بلباب الإشارات».

وكتاب «المحصول في أصول الفقه»، وكتاب «تأسيس التقديس في العقائد»، وكتاب «لباب الإشارات» \_ ملخص من إشارات ابن سينا \_ ثلاثتها من مصنفات الفخر الرازي المشهورة. وضياء الدين عمر هو والد الفخر الرازي وشيخه.

ومنها ما هو دون ذلك كقوله في تفسير سورة الفرقان \_ التفسير (٥/ ٢٨): «وفي تحقيقه وبسط كلام دقيق يرجع فيه إلى كتبنا العقلية».

وفي تفسير سورة القصص \_ التفسير (٥/ ١٣٥): «وهذه طريقة ركيكة بينا سقوطها في الكتب الكلامية».

وفي تفسير سورة فصلت \_ التفسير (٥/ ٤٤٩): «لأنا قد دللنا في المعقولات..».

وفي تفسر سورة القيامة \_ التفسير (٦/ ٤١٥): «بينا في الكتب العقلية ضعف تلك الوجوه فلا حاجة هنا إلى ذكرها».

والذي نسبت إليه التكملة لم تعرف له كتب عقلية وكتب كلامية يتأتَّى منه أن يحيل عليها بمثل هذه الكلمات، وإنما ذلك للفخر الرازي.

فأما ما وقع في التفسير (٥/ ٣١٧) في تفسير سورة يس، وهو من القسم الثالث: «قد ذكرنا الدلائل على جواز الخلاء في الكتب العقلية»، فالصواب كما في المخطوطة: «قد ذكر الدلائل..».

ومنها ما هو دون ذلك كقوله في تفسير سورة النور \_ التفسير (٤/ ٦٢٠): «فقد بينا في أصول الفقه». ونحوه في تفسير النور أيضًا \_ التفسير (٤/ ٦٣٧)، و(٤/ ٩٠٧) وفي تفسير الفرقان (٥/ ٢١) وسورة النمل (٥/ ٩٣).

و في تفسير الدخان ـ التفسير (٥/ ٥٨٣): «وهذا الدليل في غاية الضعف على ما بيناه في أصول الفقه».

وفي تفسير سورة الحديد \_ التفسير (٦/ ٢٣٢): «سمعت والدي رحمه الله...».

و في تفسير سورة الحشر \_ التفسير (٦/ ٢٧٥): «...أن المسلم لا يقتل بالذمي، وقد بينا وجهه في الخلافات».

وحمل هذه الإحالات على أنها من كلام الفخر هو الظاهر.

ثالثًا: الطريقة التي جرى عليها الرازي في الشطر المقطوع بأنه تصنيفه من هذا التفسير استمرت إلى آخر سورة القصص، ومن ثم خلفتها طريقة أخرى في تفسير العنكبوت وما بعدها إلى آخر سورة يس، يتبين ذلك لمن أنعم النظر في القسمين. وهذه طائفة من وجوه الفرق التي يتيسر بيانها:

الأول: أطال الرازي في أول تفسير البقرة القول في الحروف المقطعة أوائل السور، واختار أنها أسماء للسور، واستمر مقتضى هذا القول في أول آل عمران والأعراف ويونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر ومريم وطه، وكذا في أول سورة الشعراء والنمل والقصص.

[7/1] فأما أول العنكبوت فابتدأ المفسر بكلام طويل في تثبيت قول جديد حاصله أن الحروف المقطعة إنما أتي بها لتنبيه السامع، قال: «الحكيم إذا خاطب من يكون محل الغفلة... يقدم على الكلام المقصود شيئًا غيره ليلتفت المخاطب...وقد يكون ذلك المقدم على المقصود صوتًا غير مفهوم، كمن يصفر خلف إنسان ليتلفت إليه، وقد يكون ذلك الصوت بغير الفم كما يصفق الإنسان بيديه ليقبل السامع عليه. فنقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يقظان الجنان لكنه إنسان يشغله شأن عن شأن، فكان يحسن من الحكيم أن يقدم على الكلام المقصود حروفًا هي كالمنبهات، ثم يحسن من الحروف إذا لم تكن بحيث يفهم معناها تكون أتم في إفادة المقصود الذي هو التنبيه...».

ثم قال في إعراب «الم»: «قد ذكر تمام ذلك في سورة البقرة مع الوجوه المنقولة في تفسيره ونزيد هاهنا أن على ما ذكرنا في الحروف [من أنها للتنبيه] لا إعراب لها [أي الم]، لأنها جارية مجرى الأصوات المنبهة».

نقلت هذه العبارة الأخيرة من النسخة المخطوطة، وزدت الكلمات المحجوزة إيضاحًا، والعبارة في المطبوعة مغيرة تغييرًا موهمًا. وواضح أنه لا ينكر إحالة صاحب التكملة على الأصل بنحو «قد تقدم...»، وجرى أول تفسير سورة الروم على هذا القول الجديد، وأحال على العنكبوت، وسكت

في أول لقمان، واقتصر أول السجدة على قوله: «قد علم ما في قوله: «قد علم ما في قوله: ﴿ الْمَرْ ﴾ وقوله: ﴿ لَا رَبْ فِي فِي من سورة البقرة وغيرها »، وقال أول يس: «قد ذكرنا كلامًا كليًّا في حروف التهجي في سورة العنكبوت ».

الوجه الثاني: لم يعن في القسم الأول ببيان ارتباط السورة بالتي قبلها، وعني به في القسم الثاني ـ العنكبوت ويس وما بينهما.

الثالث: يكثر في القسم الأول التعرض للقضايا الكلامية ولو لغير مناسبة يعتد بها، بخلاف القسم الثاني.

الرابع: يكثر في القسم الأول النقل عن رؤوس المعتزلة كالأصم والجبائي والقاضي عبد الجبار والكعبي وأبي مسلم الأصفهاني، ويظهر من عدة مواضع أن تفاسيرهم كانت عند الرازي. ولا يوجد ذلك في القسم الثاني.

الخامس: يكثر في القسم الأول نقل احتجاجات المعتزلة مشروحة، فربما أجاب عنها، وربما اقتصر على المعارضة، وربما اجتزأ بالإشارة إلى الجواب، وربما سكت. ويندر ذلك في القسم الثاني.

السادس: يكثر في القسم الأول الألفاظ الجدلية مثل: سلَّمنا، فلم قلتم، ونحوها؛ بخلاف القسم الثاني.

السابع: يكثر في القسمين النقل عن الكشاف، والتزم في الأول: «قال صاحب الكشاف» ونحوه. وفي الثاني غالبًا: «قال الزمخشري» ونحوه.

الثامن: يغلب في الأول عند إكمال تفسير الآية وإرادة الشروع في غيرها أن يقال: «قوله تعالى...»، وفي القسم الثاني: «ثم قال تعالى».

التاسع: يكثر في الأول جدًّا تصدير كل مقصد بقوله: «اعلم»، ويندر ذلك في القسم الثاني.

العاشر: يندر في الأول تحري السجع، ويكثر في الثاني.

[٧/أ] الحادي عشر: يقع في القسم الأول التعرض لما يتعلق بقواعد العربية باعتدال. أما في القسم الثاني فنجد كثيرًا محاولة التعمق في ذلك، والتدقيق والإيغال في التعليل، والإغراب بما لا يوجد في كتب العربية نفسها.

الثاني عشر: يقع في الأول التعرض للنكات البلاغية باعتدال، ويكثر ذلك في الثاني.

عرفنا أن القسم الأول ـ وهو من أول التفسير إلى آخر سورة القصص ـ جرت فيه الطريقة الأولى، وأن القسم الثاني ـ وهو من أول تفسير العنكبوت إلى آخر تفسير يس ـ جرت فيه الطريقة الثانية، فماذا بعد ذلك؟ عادت الطريقة الأولى من أول تفسير الصافات إلى آخر تفسير الأحقاف، فهذا قسم ثالث. ثم رجعت الطريقة الثانية من أول سورة القتال إلى آخر تفسير الواقعة، فهذا قسم رابع. ثم عادت الطريقة الأولى في تفسير الحديد والمجادلة والحشر فقط، فهذا قسم خامس. ثم رجعت الطريقة الثانية من أول تفسير سورة الممتحنة إلى آخر تفسير سورة التحريم، إلا أنه يتبين فيه الاستعجال وترك التدقيق، ويكاد يقتصر فيه على الأخذ من تفسير الواحدي والكشاف، وترك التدقيق، ويكاد يقتصر فيه على الأخذ من تفسير الواحدي والكشاف، فهذا قسم سادس. ثم عادت الطريقة الأولى من أول تفسير الملك إلى آخر القرآن، فهذا قسم سابع.

ولا ريب أن القسم الأول من تصنيف الفخر، والطريقة الأولى طريقته، إذن فالقسم الثالث والخامس والسابع من تصنيفه. وهذا مطابق للنصوص المتقدمة تحت قولي: «ثانيًا...»، فإن تلك النصوص كلها في هذه الأقسام. ومطابق أيضًا للأمر الأول، وهو التواريخ في أواخر تفسير السور؛ فإن السلسلة الأولى في أواخر سور القسم الأول، والسلسلة الثانية هي في أواخر سور القسم الأدلى في آخر تفسير سورة الفتح، فإن تفسير سورة الفتح من القسم الرابع، لكن ذلك التاريخ مخدوش كما تقدم، ويذفّف عليه أن تفسير سورة الفتح جارٍ على الطريقة الثانية.

قد تضافرت الأدلة على أن القسم الأول والثالث والخامس والسابع من تصنيف الفخر الرازي، وبقي النظر في بقية الأقسام، وهي الثاني والرابع والسادس، ويدل على أنها من تصنيف غيره أمور:

الأول: اختلاف الطريقة كما تقدم.

الثاني: في التفسير (٥/ ١٨٢) في تفسير سورة الروم، وهو من القسم الثاني: » فأخبرني الشيخ الورع الحافظ الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان بحلب...». وعبد الرحمن هذا توفي سنة ٦٢٣ كما في «الشذرات» وغيرها.

وفي التفسير (٥/ ٢٥٥) في تفسير سورة سبأ، وهو من القسم الثاني أيضًا: «أخبرني تاج الدين عيسى بن أحمد بن الحاكم البندهي، قال: أخبرني والدي، عن جدي، عن محيي السنة، عن عبد الواحد المليحي، عن أحمد بن عبد الله النعيمي، عن محمد بن يوسف الفربري، عن محمد بن إسماعيل البخاري...».

[٨/أ] لم أجد ترجمة لعيسى هذا، والظاهر أنه متأخر عن الفخر، فإن بين الراوي عن عيسى وبين محيي السنة ثلاثة. والفخر ـ كما في ترجمته من «طبقات ابن السبكي» \_ أخذ عن أبيه ضياء الدين، وضياء الدين من أصحاب محيى السنة.

وفي التفسير (٦/ ١٨) في تفسير سورة ق، وهو من القسم الرابع: «الظلّام بمعنى الظالم كالتمّار بمعنى التامر... وهذا وجه جيد مستفاد من الإمام زين الدين أدام الله فوائده».

لم يتبين لي من زين الدين هذا؟ وظاهر العبارة أنه كان حيًّا حين التصنيف، وربما كان هو ابن معطي صاحب الألفية، توفي سنة ٦٢٨هـ.

وفي التفسير (٦/ ١٤٣) في تفسير سورة القمر، وهو من القسم الرابع أيضًا: «روى الواحدي في تفسيره، قال: سمعت (الصواب: في تفسيره ما سمعته على، كما في المخطوطة) الشيخ رضي الدين المؤيد الطوسي بنيسابور قال: سمعت عبد الجبار، قال: أخبرنا الواحدي، قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج..». والمؤيد الطوسي محدث توفي سنة ٦١٧هـ.

هذا وقد عرفت أن هؤلاء الذين روى عنهم المفسر متأخرون عن الفخر، والفخر ليس براو كما في ترجمته من «طبقات ابن السبكي»، ولم أجد في الأقسام الأربعة التي قامت الأدلة على أنها من تصنيفه تعرضًا للرواية، ولا نقلًا عن عالم من أهل عصره غير والده. والظاهر أن المفسر الراوي عن هؤلاء هو أحمد بن خليل الخويي، فهو صاحب هذه التكملة.

فأما القمولي (١) فمتأخر لم يدرك هؤلاء، وفي ترجمة الخويي من «طبقات ابن السبكي» أنه أدرك المؤيد الطوسي وسمع منه.

وفي التفسير (٦/ ٥٤) في تفسير الذاريات \_ وهو من القسم الرابع \_ كلام في مسألة اعتقادية، ثم قال: «والاستقصاء مفوض في ذلك إلى المتكلم الأصولي لا إلى المفسر». وهذا لا يشبه كلام الفخر بل فيه تعريض به، وعادة الفخر أن يستقصي أو يحيل على كتبه العقلية أو الكلامية أو يسمي بعضها.

وفي التفسير (٦/ ١٤٧) وهو في تفسير سورة القمر، وهو من القسم الرابع: «سادسها ما قاله فخر الدين الرازي في تفسير قوله تعالى: ﴿فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أَتْتِيا طَوْعًا أَوْكُرُهُا ﴾ [فصلت: ١١]... وأخذ هذا المفهوم اللغوي... وهو قريب إلى اللغة لكنه بعيد الاستعمال في القرآن».

وقع في المخطوطة: «سادسها ما قلنا»، وهو من إصلاح الناسخ بزعمه، والسياق يشهد لما في المطبوعة. والآية التي ذكرها في تفسير فصلت، وفيه المعنى الذي حكاه، وتفسير فصلت من القسم الثالث الذي قامت الأدلة على أنه من تصنيف الفخر الرازي، فهذا مما يؤكد ذلك.

وفي التفسير (٦/ ١٩٦) وهو في تفسير الواقعة، وهو من القسم الرابع أيضًا: «... وشيء من هذا رأيته في كلام الإمام فخر الدين رحمه الله بعد ما فرغت من كتابه هذا مما وافق خاطري خاطره على أني معترف بأني أصبت منه فوائد لا أحصيها». [٩/١] هكذا في النسختين إلا أنه سقط من المخطوطة

<sup>(</sup>١) في الأصل: «القونوي»، وهو سبق قلم.

قوله: «معترف بأني»، والبحث متعلق بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى الشَّورِي وَهِي في سورة الشورى، وفي تفسيرها بعض ما ذكره هنا، وتفسير الشورى من القسم الثالث الذي قامت الأدلة على أنه من تصنيف الفخر، فهذا مما يؤيد ذلك.

وفي التفسير بعدما تقدم بقليل: «وفيه مسائل. الأولى: أصولية ذكرها الإمام فخر الدين رحمه الله في مواضع كثيرة، ونحن نذكر بعضها، فالأولى: قالت المعتزلة...وقد أجاب الإمام فخر الدين رحمه الله بأجوبة كثيرة، وأظن به أنه لم يذكر ما أقوله فيه».

هكذا في المطبوعة، ووقع في المخطوطة: «وفيه مسائل أصولية. المسألة الأولى: قالت المعتزلة... وقد أجاب عنه الإمام فخر الدين الرازي بأجوبة كثيرة وأظن أنه لم يذكر ما أقول فيه».

الأمر الثالث: الإحالات، أعني قوله: «قد ذكرنا في...» ونحوه، وأرى أن أبسط القول في الإحالات بوجه عام.

وقعت الإحالات في جميع الأقسام خلا السادس، وذلك من أثر الاستعجال فيه كما سبق. ولا تنكر الإحالة في قسم على ما تقدم منه، أو من قسم آخر لمصنفه، ولا الإحالة في التكملة على الأصل بلفظ «قد تقدم» ونحوه. وإنما الذي يستنكر ضربان مشككان: الأول: الإحالة في التكملة على الأصل بلفظ «قد ذكرنا» ونحوه؛ إذ يقال: كيف ينسب إلى نفسه ما هو من كلام غيره؟ الضرب الثاني: الإحالة فيما هو من الأصل على ما هو من التكملة؛ إذ يقال: كيف يحال على ما لم يوجد بعد بلفظ يفيد أنه قد وجد؟

فأما الضرب الأول فاصطدمت أولًا بعدد من تلك الإحالات في القسم الثاني، فراعني قوله في موضعين أو أكثر من أوائل تفسير العنكبوت: «قد ذكرنا مرارًا» ونحو هذا؛ فإن الدلائل تقضي بأن ما قبل العنكبوت كله من تصنيف الرازي، وأن تفسير العنكبوت من التكملة، وإحالات أخرى في ذاك القسم أعني الثاني على تفسير البقرة وغيرها من سور القسم الأول.حيرني ذلك أولًا لقوّة جزمي بأن مصنف تفسير العنكبوت غير مفسر ما قبلها، فلا في المراب الاحتمالات، وكان أقربها أن صاحب التكملة رأى أنه وصاحب الأصل شريكان في الجملة في هذا التفسير، وأنه يسوغ أن يُنسب فعل أحد الشريكين إليهما، فهو يقول: «ذكرنا» يريد: ذكر مصنف الأصل.

ثم بدا لي أن أتتبع المواضع المحال عليها، وأنظر أيوجد فيها المعاني المحال بها عليها أم لا؟ فإذا بي أخلص من إشكال وأقع في آخر. ففي التفسير (٥/ ٢٠١): «وذكرنا في تفسير الأنفال في أوائلها أن الصلاة ترك التشبه بالسيد..».

وفيه (٥/ ٢٢٠): «المسألة الرابعة: لِمَ قدم السمع هنا والقلب في قوله تعالى: ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ﴾ [البقرة: ٧]... وقد ذكرنا هناك ما هو السبب في تأخير الأبصار... وهو أن القلب والسمع سلب قوتهما بالطبع...».

وليس لما أحال به في هاتين الإحالتين وجود في الموضعين المحال عليهما، وهاتان في القسم الثاني. وفيه إحالات أخرى يوجد في المواضع المحال عليها فيها طرف من المعنى المحال به فقط.

وهذه أمثلة من القسم الرابع:

[1.1/أ] في التفسير (٦/ ٢٢) في تفسير سورة «ق»: «ذكرنا ذلك في تفسير الفاتحة حيث قلنا: قال: بسم الله الرحمن الرحيم إشارة إلى كونه رحمانًا(١) في الدنيا حيث خلقنا، رحيمًا في الدنيا حيث رزقنا رحمة، ثم قال مسرة [أخسرى](٢) بعد قوله: ﴿الْحَكْمُدُيلَةِ رَبِّ الْعَكَمُدُيلَةِ وَبَ الْعَكَمُدُيلَةِ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ الله واستدللنا عليه الرّحِيم به أي هو رحمان مرة أخرى في الآخرة بخلقنا ثانيًا، واستدللنا عليه بقوله بعد ذلك: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ أي بخلقنا ثانيًا، ورحيم برزقنا، ويكون هو المالك في ذلك اليوم إذا علمت هذا...». وليس في تفسير الفاتحة أثر لهذا الكلام بلفظه، ولا بمعناه.

وفي التفسير (٦/ ٣٠) في تفسير الذاريات: «المسألة الأولى: قد ذكرنا الحكمة في القسم من المسائل الشريفة والمطالب العظيمة في سورة والصافات، ونعيدها هاهنا، وفيها وجوه: الأول... واستوفينا الكلام في سورة الصافات». ساق كلامًا طويلًا ليس له أثر في تفسير الصافات، وإنما يوجد بعضه في تفسير يس. هذا وتفسير الصافات من القسم الثالث، وهو من تصنيف من تصنيف الرازي، فأما تفسير يس فمن القسم الثاني، وهو من تصنيف مصنف الرابع.

و في التفسير (٦/ ٧٢) في تفسير الطور: «المسألة الرابعة: هذا يدل على أنه لم يطلب منهم أجرًا ما، وقوله تعالى: ﴿ قُل لَّا آسْتُلُكُورُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و «تفسير الرازي».

<sup>(</sup>٢) زيادة من «تفسير الرازي».

اَلْقُرَيْنَ ﴾ [الشورى: ٢٣] المراد من قوله: «إلا المودة في القربى» هو أني لا أسألكم عليه أجرًا يعود إلى الدنيا، وإنما أجري المحبة في الزلفى إلى الله تعالى...وقد ذكرناه هناك». يعني في تفسير الشورى، وتفسير الشورى من القسم الثالث، وليس فيه هذا الذي قال.

وفي التفسير (٦/ ٧٦) في تفسير الطور أيضًا: «ويكون مستثنًى منهم كما قال تعالى: ﴿ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [الزمر: ٨٦]، وقد ذكرنا هناك أن من اعترف بالحق، وعلم أن الحساب كائن، فإذا وقعت الصيحة يكون كمن يعلم أن الرعد يرعد ويستعد لسماعه، ومن لا يعلم يكون كالغافل...». وآية «فصعق...» في سورة فصلت، وهي من القسم الثالث، وليس في تفسيرها ما أحال به عليه. نعم يوجد نحوه في تفسير سورة (ق)، وهو من القسم الرابع.

وبقيت إحالات من هذا القبيل لا أرى ضرورة لاستيفائها.

في هذا دلالة بينة على أن لهذه السُّور المحال عليها سوى تفسيرها هذا تفسيرًا آخر عليه وقعت الإحالة، والظاهر أنه من تصنيف المحيل نفسه، فيصح قوله: «ذكرنا» ونحوه على ظاهره، فانحل الإشكال، وصح أن مصنف القسم الثاني والرابع والسادس غير مصنف بقية الأقسام.

### لكن نشأ إشكال جديد هذا حلُّه:

قد مر ما يدل على أن مصنف القسم الثاني والرابع والسادس هو الخويي، والمعروف كما سبق أن للخويي تكملة على تفسير الفخر، فكأن تكملة الخويي عبارة عن كتاب يتضمن تعليقًا على السور التي فسرها الفخر وتفسيرًا تامًّا للسور التي لم يفسرها الفخر، فهو يحيل في التفسير على التعليق لأنهما كتاب واحد.

ويشهد لهذا فقدان خطبته لأنها كانت أول الكتاب، ويليها التعليق على القسم الأول، فعمد من بعده إلى تفسيره للسور التي لم يفسرها الفخر، فاقتطعه من التكملة، ووصل به تفسير الفخر، وأهمل التعليق، فذهبت الخطبة معه.

[۱۱/أ] الضرب الثاني من الإحالات المشككة ما وقع فيما تبين لنا أنه من تصنيف الرازي على تفسير سور تبين لنا أن تفسيرها في هذا الكتاب من تصنيف غيره.

ففي القسم الثالث إحالة واحدة من هذا البضرب، مع أن فيه من الإحالات غير المشككة زهاء سبعين، وهذه الواحدة هي ما في التفسير (٥/ ٢٠٢): «تقدم الكلام في نظير هذه الآية في سورة العنكبوت وفي سورة لقمان».

و في القسم الخامس منها واحدة، وهي ما في التفسير (٦/ ٢٣٣) بعد ذكر آية: «وهو مفسَّر في سبأ». و في السابع منها عشر إحالات.

وأكثر هذه الإحالات مجمل كما رأيت، فلا يمكن أن نستفيد شيئًا من مقابلة الإحالتين السابقتين على تفسير تينك الآيتين في العنكبوت ولقمان وسبأ من هذا التفسير. بلى وجدت إحالتين من العشر الأخيرة أفادت مقابلتهما!

فالأولى في التفسير (٦/ ٣٣٠) في سورة «نّ». قال: «المسألة الثانية: القراء مختلفون في إظهار النون وإخفائها من قوله: ﴿نَ وَٱلْقَلَمِ ﴾... وقد ذكرنا هذا في (طس) و(يس)». وتفسير (يس) من القسم الثاني، وليس فيه تعرض لهذه المسألة. وكذلك لا ذكر لها في (طس) مع أنها من القسم الأول، ولعله يأتي النظر في هذا.

الإحالة الثانية في التفسير (٦/ ٥٨٦) في تفسير (اقرأ): «قد مر تفسير النادي عند قوله: ﴿وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَ ﴿ العنكبوت: ٢٩]». وهذه الآية في سورة العنكبوت، وهي في هذا التفسير (٥/ ١٥٥) وليس ثمة تفسير للنادي.

فهذا يدلك أن هذه الإحالات ليست على هذا التفسير الذي بأيدينا. ويؤكد ذلك أن في تفسير القيامة إحالتين على تفسير الواقعة مع أنه قد تقدم في النصوص النص القاطع على أن تفسير الواقعة لغير الرازي، والنص الواضح على أن تفسير القيامة من تصنيفه، عدا الأدلة الأخرى التي تقضي بذلك.

فاتضح أن هذه الإحالات لا تخدش فيما قضت به الأدلة من أن القسم الأول والثالث والخامس والسابع من تصنيف الرازي، وأن القسم الثاني والرابع والسادس من تصنيف غيره بل تؤكد ذلك.

وهناك احتمالان: الأول: أن يكون الفخر صنف التفسير كاملًا، ولكن فقدت منه قطع هي التي أكملها الخويي وغيره. الثاني: أن لا يكون فسر تلك السور أصلًا، أعني التي اشتمل عليها القسم الثاني والرابع والسادس.

قد يستدل للأول بأمرين:

الأول: الإحالات التي مر ذكرها قريبًا.

الثاني: أن العادة على العموم أن يبدأ المفسر من أول القرآن ثم يجري على الترتيب، وأي سبب يحمل الرازي على أن يطفر، ثم يطفر؟

ويستدل للثاني بأمور:

الأول: أن الظاهر أنه لو فقد شيء من تفسير الرازي لنقل ذلك.

الثاني: أن ابن أبي أصيبعة تلميذ الخويي ذكر تفسير الرازي، وأنه في اثنتي عشرة مجلدة بخطه الدقيق، ولم يذكر فقد شيء منه، وذكر تكملة الخويي.

الثالث: أن ابن خلكان مع سعة اطلاعه و تحريه وتثبته ذكر أن الرازي لم يكمل تفسيره.

[١٢/١] أما الإحالات السابقة ففيها قرائن توهي دلالتها على أن الرازي قد كان فرغ من تفسير جميع السور التي بما قبلها.

القرينة الأولى: قلة تلك الإحالات.

القرينة الثانية: أن عبارته في أكثرها قريبة الاحتمال لأن يكون إنما أحال على ما عزم عليه، لا على ما قد فرغ منه. وذلك كقوله: «مفسر في سورة سبأ»، «مفسرة في سورة الطور»، «مفسر في سورة النجم».

وقوله في بعضها: «قد ذكرنا» ونحوه يحتمل التجوُّز بأن يكون نزَّل

المعزوم عليه منزلة ما قد وقع. وهوَّن عليه ذلك أن تلك السور التي يحيل على تفسيرها متقدمة في ترتيب القرآن، ويرى أنه إذا فسرها بعد ذلك سيكون تفسيره لها متقدمًا في الترتيب على موضع الإحالة، فاستثقل أن يكون في كتابه إحالة على ما تقدم فيه بلفظ «سيأتي» ونحوه.

فأما الاستدلال بالعادة واستبعاد الطفر، فيخفف من قوتها أننا نجد في تفسير الرازي إحالات عديدة على تفسير سور مستقبلة بألفاظ صارخة بأنه قد فسرها قبل ذلك.

ففي نفس الآية السابعة من سورة البقرة \_ التفسير (١/ ١٩٢): «المسألة الثامنة: واستقصينا في بيانه... في سورة الشعراء».

و في تفسير الآية السادسة من المائدة \_ التفسير (٢/ ٥٩٢): "وقد حققنا الكلام في هذا الدليل في تفسير قول تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ عُلِصِينَ ﴾ فليرجع إليه». والآية في سورة البينة.

و في تفسير الآية ٥٤ من الأعراف \_ التفسير (٣/ ٢٣٦): «وهذا الوجه قد أطلنا في شرحه في سورة طه، فلا نعيده هنا».

عشرت على هذه الأمثلة عشورًا، فإني لم أتصفح الشطر الأول من التفسير، ولعلك إن تتبعت تجد فيه كثيرًا من هذا الضرب.

وفي التفسير (٥/ ٣٤٠) في تفسير الصافات: «ولعلنا قد شرحنا هذا الكلام في تفسير ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَا الكلام في تفسير ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَا الكلام في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاةَ الدُّنْيَا بِمَصْدِبِحَ ﴾ ». ثم قال في صفحة ٣٤١: «الاستقصاء فيه مذكور في قول تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاةَ الدُّنْيَا بِمَصَدِبِحَ ﴾ ». ثم قال ص٣٤٢: «إذا

أضيف ما كتبناه هاهنا إلى ما كتبناه في سورة الملك...».

وفي التفسير (٥/ ٥٢١): «يؤكد هذا أنا بيَّنا في تفسير ﴿سَبِّحِ ٱسْمَرَيِّكِ ٱلْأَعْلَى...﴾.

وفي مواضع من القسم السابع إحالات على مواضع أخرى منه، منها من هذا القبيل:

قوله في تفسير سورة تبارك (الملك): «ونظير هذه الآية قوله: ﴿ سَلَّهُمْ اللَّهُ وَقَلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

وقوله في تفسير المعارج: «فقد قررنا هذه المسألة في تفسير قوله: ﴿يَوْمَ لَا يُوحُ وَالْمَلَئِكَةُ صَفّاً ﴾ ». وهذه في سورة النبأ.

وإحالة مجملة، وهي قوله في آخر تفسير الحاقة: «وأما تفسير قوله: ﴿ فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكِ ﴾ .

وإحالتان على المتأخر على أنه مستقبل: ففي تفسير الحاقة: «سنذكره في أول سورة القيامة». وفي «التين» بعد الإشارة إلى قصة الفيل: «على ما يأتيك شرحه».

وعدة إحالات على المتقدم منه بلفظ: «قد تقدم» ونحوه. ففي المعارج على الملك، وفي المدثر و «هل أتى» على المزمل، وفي التكوير والمطففين والانشقاق على القيامة، وفي المطففين على «هل أتى»، وفي البروج على التكوير، وفي البلد على الجن، وفي العاديات على الانفطار وعلى الغاشية، وفي القارعة على المعارج [17/أ] وعلى الحاقة، وفي التكاثر على الضحى.

وفيه إحالات عديدة على بعض سور القسم الأول: الفاتحة والبقرة والأنعام والأعراف والتوبة والكهف وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والفرقان وطس (النمل). وهذه الأخيرة قد تقدم ذكرها في أوائل «الضرب الثاني من الإحالات المشككة»، وأنه لا يوجد في تفسير طس من هذا الكتاب المعنى المحال به عليه.

وبهذا وغيره يتبين أن إحالته على تفسير سورة متقدمة في الترتيب بلفظ «قد تقدم» ونحوه لا يتم دليلًا على أنه عند كتابة الإحالة قد كان فسر تلك السورة المتقدمة، بل يحتمل أنه لم يكن فسرها، وإنما كان عازمًا على تفسيرها فيما بعد، فتجوَّز. ثم من المحتمل أن يكون فسرها بعد ذلك كما في هذا الموضع، وأن يكون مات قبل أن يفسرها كما هو الظاهر في سور القسم الثاني والرابع والسادس على ما تقدم.

وفيه إحالة على الزمر وأخرى على الأحقاف، وهما من سور القسم الثالث.

هذا، ومقصودي إثبات أن جري الفخر غير المعتاد واقع في الجملة. فأما كيف؟ ولماذا؟ فأدعه لمن يهمه.

ملخص الجواب عن السؤال الثاني(١):

الأصل من هذا الكتاب، وهو القدر الذي هو من تصنيف الفخر الرازي، هو: من أول الكتاب إلى آخر تفسير سورة القصص، ثم من أول تفسير الصافات إلى آخر تفسير سورة الأحقاف، ثم تفسير سورة الحديد والمجادلة

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وهو سهو، والمقصود: الثالث.

والحشر، ثم من أول تفسير سورة الملك إلى آخر الكتاب.

وما عدا ذلك فهو من تصنيف أحمد بن خليل الخويي، وهو بعض التكملة المنسوبة إليه؛ فإن تكملته تشمل زيادة على ما ذكر تعليقًا على الأصل.

هذا ما ظهر لي، والله أعلم.



الرسالة السابعة عشرة فوائد من تفسير الرازي مع التعليق على بعضها



#### بِسُـــِ اللَّهُ الرَّحْزَ الرِّحِيمِ

\* [ص ٣٨] الرازي في تفسير سورة النبأ من تفسيره (٦/ ٥٦): «واعلم أن مثل هذه الآية لا تقبل التأويل» (١).

\* وفيه (٦/ ٤٩٣) في سورة الانفطار أورد شُبَهًا على الحكمة في وجود الملكين الكاتبين، وفي الحكمة في كتابة الأعمال، وأجاب عنها كالمعذر.

#### ومن الحكمة في الكتابة أمور:

الأول: أن يعلم المكلف بذلك، فيتحرَّز؛ لأنه إذا ظن أنه لا يراه أحد من الخلق، وإنما يراه الله تبارك وتعالى وحده، فقد يقول: إن الله تعالى يحب الستر، ولذلك رغَّبنا فيه، فهو سبحانه أكرم من أن يكون منه ما يخالف الستر، ومن ذلك أن يعاقبني على ذنب لم يطلع عليه إلا هو عز وجل.

الثاني: أن الإنسان وإن كان مؤمنًا بعلم الله عز وجل، فقد يغفل عن استحضار ذلك، فإذا علم أن معه كاتبين ملازمين له كان هذا مما يساعد على تنبيهه.

الثالث: أن الله عز وجل خلق الملائكة لعبادته، وشرع لهم أعمالًا يطيعونه فيها، فيكون ذلك عبادة لهم. فحَمَلة العرش مثلًا إنما يحملونه بقدرة الله عز وجل، ولو شاء الله ثبت العرش بدون حمَلة، فعلم من ذلك أنه إنما كلفهم بذلك ليكون عبادة يعبدون بها ربهم تعالى، وكفى بذلك حكمة،

<sup>(</sup>۱) يعني دلالة قوله تعالى: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ كِتَنْبًا ﴾ [النبأ: ٢٩] على كونه عز وجل عالمًا بالجزئيات.

فكذلك يأتي في الكاتبين.

\* [ص٣٩] تفسير الرازي (٦/ ٤٠٠): «لما نزل قوله تعالى: ﴿عَلَيْهَا يَسْعَهُ عَشَرَ ﴾ [المدثر: ٣٠] قال أبو جهل ... وقال أبو الأشدّ ... قال المسلمون: ويحكم لا تقاس الملائكة بالحدادين!» ثم قال: «والحداد: السَّجَّان»(١).

(٤٠٠) «لما كان العالم محدّثًا، والإله قديمًا، فقد تأخر العالم عن الصانع بتقدير مدة غير متناهية...».

في هـذا أن التقـدم زمـاني، فينظـر مـع كلامـه في تفـسير ﴿هُو ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ ..﴾ [الحديد: ٣](٢).

\* قوله تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْفِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَنَا ۚ وَلَا يَرْفَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَاۤ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ﴾ [المدثر: ٣١].

ذكروا فيها وجهين، وفي كل منهما نظر، ولاح لي وجه أحسبه لا يكون دونهما، إن لم يكن أحسن منهما. وهو أن يحمل قوله: ﴿لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ على جميع الناس الذين بعث فيهم محمد ﷺ؛ لأنه ما منهم [إلا] من تلبس بكفر. فكأنه قيل: للذين سبق منهم كفر، فيعم ذلك من بقي على كفره، ومن آمن بلسانه، ومن آمن حقًّا. وعلى هذا فقوله: ﴿لِيَسَتِيْقِنَ .. ﴾ على ظاهره، تعليل

<sup>(</sup>١) وقد جرى قول المسلمين هذا مثلًا، انظره بلفظ «نقيس الملائكة إلى الحدّادين!» في «مجمع الأمثال» للميداني (١/ ٢٣٨)، وانظر «اللسان» (حدد ٣/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير سورة الحديد (٣) في «تفسير الرازي» (٢٩/ ٢١٠-٢١٢).

للفتنة بتلك العدّة، والفتنة هي الاختبار.

ففتنة أهل الكتاب من جهة أن هذا أمرٌ يعرفون أنه حق، وبذلك يتبين من منهم في قلبه خير وحب للحق من غيره، وذلك بأن يؤمن الأول، ويعاند الثاني.

وقوله: ﴿ وَبَرْدَادَ ٱلَّذِينَ مَامَنُواً ... ﴾ أي آمنوا إيمانًا حقًّا.

وقوله: ﴿ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ... ﴾ أي الـذين أظهـروا الإيـمان، ولم يَحُقُّوه.

\*[ص٠٤] و في تفسير الرازي بحث طويل في سورة الجن، فيه ردّ القول
 بأن الأجسام متماثلة.

\* في تفسير الفجر في بحث النفس: «وقال آخرون: هو جوهر جسماني... مخالف بالماهية لهذه الأجسام السفلية».

\* وفي تفسير: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللّهِ ﴾ بيان أن أولئك الأفواج (١) قال: «مع أنّا نعلم قطعًا أنهم ما كانوا يعرفون (٢) حدوث الأجساد بالدليل، ولا إثبات كونه تعالى منزهًا عن الجسمية والمكان والحيز... والعلم عند الله بأن أولئك الأعراب ما كانوا عالمين بهذه الدقائق ضروري... فإما أن يقال: إن أولئك الأعراب كانوا عالمين بجميع مقدمات دلائل هذه المسائل بحيث ما شذّ عنهم من تلك المقدمات واحدة، وذلك مكابرة؛ أو ما كانوا كذلك، وحينئذ ثبت أنهم كانوا مقلدين».

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. ولعل المقصود: بيان إيمان أولئك الأفواج.

<sup>(</sup>٢) في الطبعة التي بين يديّ (٣٢/ ١٥٦): «ثم إنّا نعلم ... كانوا عالمين».

\* في تفسير سورة الملك من تفسير الرازي في الكلام على قوله تعالى: ﴿ -َأَمِنهُم مَّن فِي السَّمَآءِ ﴾ [الملك: ١٦]: قال أبو مسلم [الأصفهاني]: كانت العرب مقرين بوجود الإله، لكنهم كانوا يعتقدون أنه في السماء، على وفق قول المشبهة، فكأنه تعالى قال لهم: أتأمنون مَنْ قد أقررتم بأنه في السماء، واعترفتم له بالقدرة على ما يشاء، أن يخسف بكم الأرض».

\* استعمال الفخر الرازي مثل: «بعد خراب البصرة» (تفسيره ٦/ ٣٣٧) في تفسير المعارج (١٦).

\* وفي تفسيره (٦/ ٣٦٢) بعد أن حكى في قوله تعالى: ﴿لَانْرَجُونَ لِلّهِ وَقَالُ ﴾ [نوح: ١٣] أن الرجاء بمعنى الخوف قال: عندي غير جائز؛ لأن الرجاء ضد الخوف في اللغة المتواترة الظاهرة. فلو قلنا: إن لفظة الرجاء في اللغة موضوعة بمعنى الخوف، لكان ذلك مرجحًا للرواية الثابتة بالآحاد على الرواية المنقولة بالتواتر، وهذا يفضي إلى القدح في القرآن؛ فإنه لا لفظ فيه إلا ويمكن جعل نفيه إثباتًا، وإثباته نفيًا بهذا الطريق».

يظهر لي أن «الوقار» هنا بمعنى التوقير، أي التعظيم، والمقصود: ما لكم لا ترجون ثواب تعظيم الله عز وجل<sup>(٢)</sup>. وذلك أنهم لو رجوا ثوابه لما أهملوه، فإهمالهم دليل عدم رجائهم.



<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، والصواب: في تفسير سورة القلم، الآية (۲۹). انظر «تفسير الرازي» (۱) كذا في الأصل، والرازي صادر عن «الكشاف» (٤/ ٩٠٠).

<sup>(</sup>٢) وهو قول ابن كيسان. انظر: «تفسير البغوي» (٤/٦/٤).

فهارس (الكتار



#### الفهارس اللفظية

- ١ . فهرس الآيات القرآنية
- ٢. فهرس الأحاديث النبوية
  - ٣. فهرس الآثار
  - ٤. فهرس القوافي
- ٥ ـ فهرس الكتب المذكورة في المتن
  - ٦. فهرس الألفاظ المفسّرة
    - ٧. فهرس الأعلام
  - ٨. فهرس الجماعات والفِرق

### ١ - فهرس الآيات القرآنية (١)

| الصفحة                                                                                                         | رقم الآية |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| نحة                                                                                                            | ۱ – الفا  |
| ٦٧                                                                                                             | Y-1       |
| 97-70                                                                                                          | *         |
| 98-97                                                                                                          | ٣         |
| 39-79                                                                                                          | ٤         |
| 114-41                                                                                                         | ٥         |
|                                                                                                                | 7-0       |
| 119-114                                                                                                        | ٦         |
| 14119                                                                                                          | Y         |
|                                                                                                                |           |
| رة المادية الم | ٧- البق   |
| 131,731                                                                                                        | Y-1       |
| 771, 771, 701                                                                                                  | Υ         |
| 270.122                                                                                                        | Ψ.        |
| 188.188                                                                                                        |           |
| 149.140                                                                                                        | ٥         |
| 18.                                                                                                            | V -7      |
| ٣٢٣                                                                                                            | ٧         |

<sup>(</sup>١) بعض رسائل المجموع ـ وهي طويلة ـ أثبت المؤلف رحمه الله فيها أرقام الآيات فقط، فرأينا من باب الإفادة والاختصار أن نكتفي في هذا الفهرس أيضًا بالأرقام.

#### 

| الصفحة          | رقم الآية              |
|-----------------|------------------------|
| 18.             | ١٠-٨                   |
| 181             | ٩                      |
| 18.             | ١.                     |
| 181             | Y • - 1 1              |
| 181             | 17-37                  |
| 187             | YV - Y 0               |
| 188             | 77                     |
| ۲۸۳             | **                     |
| 188             | <b>*•</b> - <b>*</b> A |
| 731, 117        | 79                     |
| 188             | ξ\-ξ·                  |
| 97              | 1.7                    |
| 180             | 7 • 1 – 7 • 1          |
| 181             | 1.0                    |
| 107             | 1 • 7 - 1 • 0          |
| 1 & V           | 1 • A - 1 • V          |
| 1896181         | 111.9                  |
| 1 8 9           | 118-111                |
| 10.             | 118                    |
| 10.             | 117-110                |
| 101             | 181-114                |
| ٤V              | ١٣٢                    |
| 170,101,101,001 | 731                    |
| 104             | 181-184                |

| الصفحة     | لآية      | رقم ا        |
|------------|-----------|--------------|
| ١٧٨        | 187-      |              |
| 108        | 104-      | 1 2 9        |
| 100        | 101       | 108          |
| 101        | 177-      | 109          |
| 107        | - 171     | 371          |
| 101        | 140-      | 179          |
| 109        | 14.       | 171          |
| 17.        | 114-      | ۱۸۳          |
| ודוזדוו    | 190-      | 19.          |
| YAT        |           | 197          |
| 771        | Y•V-      | 197          |
| ٦          |           | ۲۰۱          |
| ٤٨         |           | ۲۰۳          |
| ١٦٣        | Y•A-      | ۲۰٤          |
| 170,178    | 717-      | 7 • 9        |
| 107        |           | ۲۱۳          |
| ١٦٦        |           | 317          |
| 18.117.117 |           | 710          |
| 179        | Y1A-      | Y 1 0        |
| ١٧٢        |           | <b>Y 1 V</b> |
| ١٧٣        | •         | <b>۲ ۱</b> ۸ |
| 14.114     | •         | 719          |
| 177        | - 177     | ۲۲۰          |
| ١٧٣        | 744 – 747 | 44.          |

| الصفحة                                  | رقم الآية   |
|-----------------------------------------|-------------|
| YOA                                     | 777         |
| 341, PA1                                | YT9-7TV     |
| 19.                                     | • 37-137    |
| 140                                     | 707-75.     |
| 107                                     | 737         |
| 171                                     | 704         |
| <b>\YY</b>                              | 700-708     |
| ١٨٠                                     | 307-707     |
| 144                                     | 707         |
| ١٨١                                     | Yov         |
| ١٨١                                     | 7.7.7       |
|                                         | ٣- آل عمران |
| Y 9 V                                   | ١٠          |
| ٤٩                                      | ٤١          |
| 7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | ०९          |
| \                                       | 3.7         |
|                                         | ٤ – النساء  |
| 7 • 9 - 1 9 0                           | 7-3         |
| 177                                     | 1.          |
| VV                                      | YA          |
| 177                                     | 79-77       |
| 737                                     | ۸۰          |
| 7 • 9 - 1 9 0                           | 1411V       |

| الصفحة                                   | رقم الآية  |
|------------------------------------------|------------|
| 3.7                                      | ١٨٠        |
| 777,707                                  | 140        |
| 89                                       | 7.0        |
|                                          | ٩ - التوبة |
| 107.1.4                                  | ٣١         |
| 790                                      | AY         |
|                                          | ۱۰ - يونس  |
| 707                                      | 1.         |
| 94                                       | ١٨         |
| ٩.                                       | ٣٢ - ٣١    |
| 109                                      | <b>**</b>  |
| <b>***</b> - <b>** * * * * * * * * *</b> | ٣٦ -٣١     |
| ١٨٢                                      | 99         |
|                                          | ۱۱ – هود   |
| 707                                      | 18         |
| 73-33, 73                                | 13         |
| ١.                                       | ٤٨         |
| 7 2 7                                    | <b>٧</b> ٣ |
|                                          | ۱۲ – یوسف  |
| 31.14                                    | ٤٠         |
| 111                                      | ٥٣         |
|                                          | ١٣ - الرعد |
| ٥٧                                       | ٣٠         |

| <b>٣٤9</b>  | الفهـــارس                                   |
|-------------|----------------------------------------------|
| الصفحة      | رقم الآية                                    |
| Yov         | ۳۱                                           |
| 180         | <b>70</b>                                    |
| . اها.      |                                              |
| رامیم<br>۷۰ | ١٤ - إب                                      |
| •           | <b>79-7</b>                                  |
|             | ۲۱ – ال                                      |
| Λξ          | ١٨                                           |
| ٨٩          | 0 • - ٤ 9                                    |
| لإسراء      | 11 – 1 V                                     |
| 7 8         | 11                                           |
| AY          | 10                                           |
| PV) ΓΛ      | <b>{                                    </b> |
| 18          | 01-0.                                        |
| 779         | V <b>E</b>                                   |
| ٥٦          | 11.                                          |
| ريم         | a – 1 <b>9</b>                               |
| 14          | Y                                            |
| 71,31-11,77 |                                              |
| 44          | -Y•                                          |
| .11         | ٤٦                                           |
| 147         | <b>V1</b>                                    |
| 777         | ٨٨                                           |
| Yov         | ٨٩                                           |
|             |                                              |

| ٣ | ٥ | • |
|---|---|---|
|---|---|---|

| الصفحة   | رقم الآية            |
|----------|----------------------|
| 90       | 1.9                  |
| ٧٥       | 118                  |
| لأنبياء  | 11-71                |
| 777      | ٨                    |
| T.7.9.   | 77                   |
| ٥٩       | 77                   |
| 179      | 77- AY               |
| ٨٩       | 77-97                |
| 90       | 4.4                  |
| 771      | <b>T</b> 0           |
| • A      | ٣٦                   |
| ٤٨       | ٦٠                   |
| 791      | 1.0                  |
|          | II _ <b>Y Y</b>      |
|          | <b>77 – ال</b><br>77 |
| ٦        |                      |
| مؤمنون   |                      |
| ٣٢       | 18                   |
| 117      | ٧٤ - ٧٣              |
| 91       | ۸۹ - ۸٤              |
| ١٧٨      | ۸۹ - ۸۸              |
| ور       | ٤ ٢ – الن            |
| Y0V, Y00 | ٩                    |

|            |              | ,             |
|------------|--------------|---------------|
| الصفحة     |              | رقم الآية     |
|            | ٢٥- الفرقان  |               |
| 71,7.07    | •            | ٦٠            |
|            | ٢٦- الشعراء  |               |
| ٨٨         |              | AV            |
| 118        |              | 148-141       |
|            | ۲۷ – النمل   |               |
| <b>V•</b>  |              | <b>71-79</b>  |
|            | ۲۸ – القصص   |               |
| 117        |              | 70            |
| 779        |              | ٨٢            |
|            | ٢٩- العنكبوت |               |
| <b>TTV</b> |              | 79            |
|            | ٣٢ - السجدة  |               |
| 3.47       |              | ٤             |
|            | ٣٣- الأحزاب  |               |
| 737-107    |              | ٣٣            |
|            | ۳۶ سبأ       |               |
| 707,777    |              | ١٤            |
|            | ٣٧- الصافات  |               |
| 707        |              | 1 • 0 - 1 • 8 |
|            | ۳۸ – ص       |               |
| 177- 537   |              | ۲۶ – ۳۶       |

|         |                                | 1 0 1     |
|---------|--------------------------------|-----------|
| الصفحة  |                                | رقم الآية |
|         | ۳۹– الزمر                      | ·         |
| 91      |                                | ٣         |
| 90      |                                | ٤٤        |
| ٨٩      |                                | 70-78     |
| 470     |                                | ٨٢        |
|         | ٤٠ - غافر                      |           |
| ٤٧      |                                | 1 8       |
| 797     |                                | ٤٧        |
| ٧٠      |                                | ٦٥        |
|         | ٤١ - فصلت                      |           |
| ***     |                                | 11-9      |
| 471     |                                | 11        |
| 7AV-7AT |                                | 17-9      |
| 7.77    |                                | 17        |
| 7.      |                                | 77        |
|         | ٤٢ – الشوري                    |           |
| 440     |                                | 77        |
| 117     |                                | 04-01     |
|         | ٤٣ - الزخرف                    |           |
| ***     |                                | ٥         |
| ٥٨      |                                | ۲.        |
|         | <ul><li>٤٥ – الجاثية</li></ul> |           |
| 797     |                                | 19        |

| 701,107 |               | 44    |
|---------|---------------|-------|
|         | ٥٥ – الرحمن   |       |
| ٣٣      |               | £ - \ |
| 18      |               | ١٨    |
| 78      |               | YV    |
| 77      |               | 23    |
| ٣٢      |               | ٧٨    |
|         | ٥٦ - الواقعة  |       |
| YVV     |               | 13-73 |
|         | ٥٧ - الحديد   |       |
| 277     |               | ٣     |
|         | ۸ه – المجادلة |       |
| Y9V     | ·             | ١٧    |

| منجوع رساسي التستي |                                         | 102       |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------|
| الصفحة             |                                         | رقم الآية |
|                    | ٥٩- الحشر                               |           |
| 777                |                                         | ٣.        |
| 727                |                                         | ٧         |
| 777,377            |                                         | ٩         |
| 7 2 2              |                                         | ١.        |
|                    | ٦٢ – الجمعة                             |           |
| ٤٩                 |                                         | ٩         |
|                    | ٦٦ - التحريم                            |           |
| <b>Y9V</b>         | 1 -3                                    | ١.        |
|                    | ٦٧ – الملك                              |           |
| ٣٣٨                |                                         | 17        |
|                    | ۲۸ – القلم                              |           |
| Y7V                | <b>F</b>                                | 18-1.     |
| 797                |                                         | ١٣        |
|                    | ٦٩ - الحاقة                             |           |
| 777, 677           |                                         | Y - 1     |
| 144(144            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | , ,       |
|                    | ۷۱– نوح                                 | ١٣        |
| ٣٣٨                | t                                       | 1 1       |
|                    | ٧٧- الجن                                | . ~       |
| Y 0 V              | ۷۳– المزمل                              | ١٦        |
|                    | ٧٣- المزمل                              |           |
| ٤٩                 |                                         | Α.        |

| الصفحة         |               | رقم الآية               |
|----------------|---------------|-------------------------|
| Y0A            |               | Υ.                      |
|                | ٧٤ - المدثر   |                         |
| <b>ዮ</b> ዮ٦    |               | ۳۱ - ۳۰                 |
|                | ٥٧- القيامة   |                         |
| Yov            |               | ٣                       |
|                | ٧٦- الإنسان   |                         |
| ٤٩             |               | 70                      |
|                | ٧٨ - النبأ    |                         |
| 94             |               | <b>۳</b> V - <b>۳</b> 7 |
|                | ٧٩- النازعات  |                         |
| 777-787        |               | <b>77-77</b>            |
|                | ۸۲– الانفطار  |                         |
| 90             |               | 19                      |
|                | ٨٣ – المطففين |                         |
| ۲۸             |               | 47-45                   |
|                | ۸۷- الأعلى    |                         |
| 71-11,17,77,97 |               | 1                       |
|                | ۰ ۹ – البلد   |                         |
| Y0V            |               | ٧                       |
|                | ٩٦ – العلق    |                         |
| ٦              |               | • 1                     |
| 170            |               | 17-10                   |

| الصفحة     |               | 7.VI 7      |
|------------|---------------|-------------|
| العبقالة   |               | رقم الآية   |
|            | ۱۰۱ – القارعة |             |
| <b>YVV</b> |               | 7-1         |
|            | ۱۰۳ – العصر   |             |
| VV         |               | <b>7</b> -7 |
|            | ١١٠ – النصر   |             |
| 777        |               | ٣           |
|            | ١١١-المسد     |             |
| 797        |               | ۲           |
|            | ١١٢ - الإخلاص |             |
| ٧          |               | ١           |
|            | ۱۱۳ – الفلق   |             |
| 01         |               | ١           |
|            | <b>\$ \$</b>  |             |

## ٢ \_ فهرس الأحاديث النبوية

| الصفحة | طـــرف الحديث                                            |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 717    | أتى رجل رسول الله على يسأله عن صيد الكلاب                |
| 79     | اجعلوها في سجودكم                                        |
| 174    | أفضل الصدقة ما ترك غنّى                                  |
| ۸۵, ۲۲ | اكتب بسم الله الرحمن الرحيم                              |
| 40     | ألِظُّوا بيا ذا الجلال والإكرام                          |
| 01     | اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك                            |
| ۷۳، ۲۰ | اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت                             |
| 1.4    | أليس يحرِّمون ما أحلَّ الله                              |
| 1 • 8  | أما، إنهم لم يكونوا يعبدونهم                             |
| 717    | أمرنا رسولُ الله ﷺ بقتل الكلاب                           |
| 701    | أمًّا بعد، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر                  |
| *1     | أنت رفيق، والله هو الطبيب                                |
| 177.97 | إنَّ رحمتي سبقت غضبي                                     |
| 90     | إن لله مائة رحمة                                         |
| 79     | أن النبي ﷺ كان إذا قرأ ﴿سَيِّج ٱسْمَرَيِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ |
| 11.    | أن النبي ﷺ لما دخل مكة يوم فتحها                         |
| 108    | إني أحب لك ما أحب لنفسي                                  |
| 701    | إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي              |
| 07     | باسمك ربي وضعت جنبي                                      |
| 40     | باسم الله الذي لا يضر مع أسمه شيء                        |

| ٣٢         | تبارك اسمك وتعالى جدُّك                         |
|------------|-------------------------------------------------|
| ٣٢         | تبارك ربَّنا وتعاليت                            |
| 774        | حديث تقدير النبي ﷺ ما يدعه الخارص بالثلث والربع |
| 771        | حديث تقدير النبي ﷺ الوصية بالربع أو الثلث       |
| ١٨٣        | حدیث جبریل                                      |
| Y 1 V      | حديث الصحيحين في علامة إمساك الجوارح على نفسها  |
| ٣١         | الحَكَم الله                                    |
| **         | الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا             |
| ١٧٤        | خير أعمالكم الصلاة                              |
| ٣٦         | الخير كله بيديك                                 |
| 40         | دعا الله باسمه الأعظم                           |
| ٧٥         | رب زدني علمًا                                   |
| 119        | سبحانك اللهم وبحمدك                             |
| 119        | سيد الاستغفار                                   |
| ٣١         | السيِّد الله                                    |
| 1 . 0      | الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل                |
| 117        | الصراط المستقيم كتاب الله                       |
| 70         | صلى رسول الله ﷺ بمكة ذات يوم                    |
| ٣١         | غيّر النبي ﷺ اسم من كان يسمَّى عزيزًا           |
| 240        | قال سليمان بن داود: لأطوفن                      |
| 777, 777   | قصة أبي بكر                                     |
| ٥٩         | قصة غزوة ذي قرد                                 |
| <b>V</b> ٦ | قيل لي فقلت                                     |

170

177

3

117

01

۸۷

نحن الأولون والآخرون

وفي بضع أحدكم أجر

يا محمد اشتكىت؟

يلقى إبراهيم أباه

نحن الآخرون السابقون يوم القيامة

نهى النبي علي عن أن يقال لإنسان: ملك الأملاك



# ٣\_ فهرس الآثار

| الصفحة | القائل             | الأثــر                                                |
|--------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 377    | ابن عباس           | أربع آيات من كتاب الله لم أدر ما هي                    |
| 111    | ابن عباس           | ألهمنا الطريق الهادي                                   |
| 197    | عائشة              | أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة                         |
| ٣٩     | عمر                | أنشِدْني، فقرأ سورة البقرة                             |
| 717    | سعيد بن جبير       | أن عدي بن حاتم وزيد بن المهلهل الطائيين سألا رسول الله |
| 777    | ابن عباس           | أن نفرًا من الصحابة حين أُمِروا بالنفقة في سبيل الله   |
| ۳.     | علي                | أنه قرأها في الصلاة فقال: سبحان ربي الأعلى             |
| ۸۰     | ابن عباس           | الحمد لله الذي له الخلق كله                            |
| AFI    | الحسن              | ذلك أن لا تجهد مالك                                    |
| 117    | أبو العالية والحسن | الصراط المستقيم: رسول الله ﷺ وصاحباه من بعده           |
| 117    | علي وابن مسعود     | الصراط المستقيم: كتاب الله                             |
| 117    | جابر وابن عباس     | الصراط المستقيم: الإسلام                               |
| 199    | الحسن              | كان الرجل من أهل المدينة يكون عنده الأيتام             |
| ٥٧     | [سعيد بن جبير]     | كان النبي ﷺ يرفع صوته ببسم الله الرحمن الرحيم          |
| ٣١     |                    | كره عمر التسمِّي بأسماء الملائكة والأنبياء             |
| 38     | [مجاهد وعطاء]      | لانعرف الرحمن إلا رحمان اليمامة                        |
| 44     | [علي]              | لا يبقى من الدين إلا اسمه                              |
| 777    | الضحاك             | لم أجعلهم جسدًا ليس فيهم أرواح                         |
| 199    | الحسن              | «ما طاب لكم» أي ما حلَّ لكم                            |

| ١٢٧ | جماعة من الصحابة   | ﴿ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ اليهود، والضالون: النصاري |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 177 | ابن عباس           | المنعم عليهم: الملائكة والنبيون والصديقون             |
| 177 | ابن عباس           | المنعم عليهم: المؤمنون                                |
| 175 | أبو العالية والحسن | المنعم عليهم: النبي ﷺ وأبو بكر وعمر                   |
| 174 | عبد الرحمن بن زيد  | المنعم عليهم: النبي عَلَيْكُ ومَن معه                 |
| 177 | الربيع             | المنعم عليهم: النبيون                                 |
|     | قتادة وابن جريج    | نزلت في مشركي مكة لما رأوا كتاب الصلح يوم الحديبية    |
| ٥٧  | ومقاتل             |                                                       |
| 751 | عكرمة              | نزلت في ثعلبة وعبد الله بن سلام                       |
| 70  | ابن عباس           | نزلت ورسول الله ﷺ مختفِ بمكة                          |
| 197 | عائشة              | هي اليتيمة تكون في حجر وليها                          |



## ٤ \_ فهرس القوافي

| الصفحة      | القائل            | البحر | القافية |
|-------------|-------------------|-------|---------|
| 797         | [المضرَّب بن كعب] | طويل  | لبيب    |
| **          | [زياد الأعجم]     | كامل  | الحشرج  |
| 44          | لبيد بن ربيعة     | كامل  | الصالحُ |
| 777         | ابن المتقنة       | رجز   | تصعُ    |
| 777         | ابن المتقنة       | رجز   | ربحُ    |
| 79.         | [أوس بن حجر]      | بسيط  | داحي    |
| ٣٨          | لبيد بن ربيعة     | طويل  | اعتذَرْ |
| 3 7 7       |                   | طويل  | مصدرا   |
| **          | _                 | طويل  | [يسيرُ] |
| AFY         | _                 | بسيط  | تذرُ    |
| 710         | _                 | طويل  | أرضَى   |
| 440         |                   | طويل  | خفضا    |
| 197         | أبو خراش          | طويل  | بعض     |
| 777         | العباس بن مرداس   | بسيط  | الضبغ   |
| 09          | سلامة بن جندل     | طويل  | يُطلقِ  |
| ۳۸          | لبيد بن ربيعة     | بسيط  | سربالا  |
| **          | _                 | طويل  | ثقیلُ   |
| <b>YV</b> 1 | الأعشى            | بسيط  | شُلُلُ  |
| 7 / 1       | الأعشى            | بسيط  | ينتعل   |
| Y 0 V       | _                 | طويل  | أمينا   |

## ٥ \_ فهرس الكتب المذكورة في المتن

| الصفحة        | الكتــاب                          |
|---------------|-----------------------------------|
| ***           | أسباب النزول للسيوطي              |
| 418           | إشارات ابن سينا                   |
| 317,187       | الأضداد لابن الأنباري             |
| ۳۸            | الأغاني                           |
| 177           | الأناجيل                          |
| 188           | إنجيل متَّى                       |
| ٣1.           | البداية والنهاية لابن كثير        |
| ٣٠٨           | تاریخ ابن خلکان                   |
| 317           | تأسيس التقديس للرازي              |
| <b>۳۰</b> ۸   | تتمة تفسير الرازي للخويي          |
| ۳1.           | تذكرة الحفاظ للذهبي               |
| 199614        | تفسير البغوي                      |
| 777,007-177   | تفسير الرازي                      |
| 414           | تفسير الواحدي                     |
| 4.0           | تكملة تفسير الرازي                |
| 131,751,551   | التوراة                           |
| 777, 777, 777 | الجلالين                          |
| 777           | جمع الجوامع للسيوطي               |
| ۹۲۲، ۳۷۲      | حاشية الأمير على المغني           |
| ٤v            | حاشية البناني على شرح جمع الجوامع |

| YTV                           | حاشية الجمل على الجلالين              |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 141, 777, 037                 | حاشية الصاوي على الجلالين             |
| 351,051,751,377,077           | الدر المنثور                          |
| 711,7.9,7.0                   | الدرر الكامنة                         |
| 101,101                       | الرأي الصحيح في مَن هو الذبيح للفراهي |
| 1.                            | رسالة البسملة للصبّان                 |
| ٧٥، ٨٥، ٤٩، ١١١، ٢٣٢، ٩٧٢     | روح المعاني                           |
| 171617.                       | الزبور                                |
| ٣١٠                           | السلوك للمقريزي                       |
| P•7,•17,717,P17               | شذرات الذهب                           |
| 717,717                       | شرح الشفاء للخفاجي                    |
| ٣1.                           | شرح القاموس للزبيدي                   |
| 780,777                       | شرح لب الأصول                         |
| 44                            | الشعر والشعراء                        |
| 70,09,771,791,007             | الصحيحان                              |
| 75, 75, 76, 71, 571, 371, 791 | صحيح البخاري ٥٨،                      |
| 701, 101, 901, 777, 107       | صحيح مسلم                             |
| 771,777,771,771,777,777,777   | طبقات الشافعية للسبكي                 |
| 1.4-1.5.1.1.1.47.97.97-9.     | العبادة للمؤلف ٢٨، ٢٩.                |
| ۲۱۰،۳۰۸                       | عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة          |
| ۸۸،۳۷                         | فتح الباري                            |
| T11,T1.                       | فهرس الأزهر                           |
| ٣١١،٣١٠                       | فهرس الخزانة التيمورية                |

| ٣١.                | ناب الناب                   |
|--------------------|-----------------------------|
|                    | فوات الوفيات                |
| 317                | القاموس                     |
| 0.7, 7.7, .17, 117 | كشف الظنون                  |
| *11. VPY, 111.     | الكشاف                      |
| 718                | لباب الإشارات               |
| 787,737            | لب الأصول                   |
| 797                | لسان العرب                  |
| 717,317            | المحصول من أصول الفقه       |
| 44.                | مختار الصحاح                |
| PAY                | مدارك التنزيل               |
| ٣1.                | مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي |
| 777                | مسند أحمد                   |
| ٣٦                 | المشكاة                     |
| 277,117,70         | مغني اللبيب                 |
| 17                 | مقالات الأشعري              |
| 007, P07, 777      | همع الهوامع                 |
| k.1.               | الوافي بالوفيات             |
|                    |                             |

# ٦ - فهرس الألفاظ المفسّرة

| 7 5 5      |  | أت ي: الإيتاء      |
|------------|--|--------------------|
| 97         |  | أله: الإله         |
| 737-707    |  | أه ل: أهل البيت    |
| ٣٣ -٣٢     |  | ب رك: تبارك        |
| ٤١         |  | ج ذم: أجذم         |
| ۲۳۲        |  | ج س د: الجسد       |
| 710        |  | خ م ص: مخمصة       |
| 197        |  | خ و ف: الخوف       |
| 444        |  | دح و: دحاها        |
| <b>V</b> 4 |  | ر ب ب: الربّ       |
| 77         |  | رحم: الرحمة        |
| ٥٤         |  | رحم: الرحمن الرحيم |
| 188        |  | ري ب: الريب        |
| ۳.         |  | س ب ح: التسبيح     |
| 787        |  | ص ل و: الصلاة      |
| 97         |  | ع ب د: العبادة     |
| 179        |  | غ ض ب: الغضب       |
| ٣٠٢ - ٢٩٥  |  | غ ن ي: أغنى عنه    |
| 7371       |  | ف ت ن: الفتنة      |
| 710        |  | ف س ق: فسق         |
| Y1V        |  | ك ل ب: مكلبين      |

| 40  | ل ظ ظ: الإلظاظ |
|-----|----------------|
| 714 | م و ت: الميتة  |
| 777 | ن و ب: أناب    |
| 118 | ه د ي: الهداية |
| 317 | ه ل ل: أُهِلَّ |
| ٣٣٨ | و ق ر: الوقار  |
| 190 | ي ت م: اليتيم  |



## ٧- فهرس الأعلام

| ٨٨                              | آزر                                |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 797,117                         | الألوسي أبو الثناء                 |
| 789-788,171,171,1081-837        | إبراهيم عليه السلام ٧٠، ٨٨، ١٤٩، ٢ |
| ٣٦                              | أبان بن عثمان                      |
| ٧٦                              | أبي بن كعب                         |
| 77,77,79                        | أحمد بن حنبل                       |
| 719                             | أحمد بن عبد الله النعيمي           |
| Y17"                            | الأخفش                             |
| Y90,17V                         | ابن إسحاق                          |
| 101                             | إسماعيل عليه السلام                |
| <b>**9</b>                      | الأسنوي                            |
| 777                             | أبو الأشد                          |
| 17                              | الأشعري                            |
| TIV                             | الأصم                              |
| <b>*** *** ** ** ** ** ** *</b> | ابن أبي أصيبعة                     |
| YYI                             | الأعشى                             |
| <b>۲۷۳،۲۷۰</b>                  | الأمير صاحب الحاشية على المغني     |
| 77,37                           | ابن الأنباري                       |
| 77,077,937,917                  | البخاري                            |
| ***                             | البراء                             |
| 797                             | ابن بڑي                            |
|                                 | ·                                  |

| ۳۰۱،۲۹۹،۱۳                                        | البغوي                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 771,777,777                                       | أبو بكر الصديق           |
| 777                                               | أبو البقاء               |
| V•                                                | بلقيس                    |
| ٤٧                                                | البناني                  |
| 717                                               | البيهقي                  |
| 737                                               | التاج السبكي             |
| 777                                               | التبريزي                 |
| Yo.                                               | الترمذي                  |
| ۲۳                                                | التفتازان <i>ي</i>       |
| 707                                               | التوربشتي                |
| Y                                                 | ابن تيمية                |
| YYX.XYY                                           | ثابت بن قیس              |
| ٦٦٢                                               | ثعلبة                    |
| 117                                               | جابر                     |
| TIV                                               | الجبائي                  |
| 01                                                | جبريل                    |
| YYV.0V                                            | ابن جريج                 |
| ٥٢، ٣٣، ٣٤، ٢٥، ٥٥، ٥٥– ٧٢، ٧٧، ٥٧، ٢٧، ٥٧، ٤٥،   | ابن جرير                 |
| 7.1, 711, 711, 071, 971, 771, 071, 771, 991, 717, |                          |
| 717, 777, 777, PP7                                |                          |
| YA7, · P Y                                        | الجلال المحلي            |
| 177, 977, • 77                                    | الجلال المحلي<br>ابن جني |

| ٢٣٦                                     | أبو جهل                    |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| 771,071,771,77                          | ابن أبي حاتم               |
| · / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | ابن الحاجب                 |
| 37,07,77                                | الحاكم                     |
| ۰۹۲,۷۳۷,۲۳۰                             | ابن حجر                    |
| 177                                     | حذيفة                      |
| 19961706174                             | الحسن البصري               |
| Y E 9 ( Y E A )                         | أبو حميد الساعدي           |
| 779,777,977                             | أبو حيان الأندلسي          |
| YAN                                     | أبو خراش الهذلي وابنه خراش |
| Y09                                     | ابن خروف                   |
| 7.7,717,717                             | الخفاجي                    |
| ΨΥΛ «Ψ·Λ                                | ابن خلکان                  |
| ٨٠٣، ١١٣، ٢١٣، ١٢٣، ١٢٣، ٥٢٣، ٨٢٣، ٢٣٣  | الخويِّي أحمد بن خليل      |
| 70.149.177                              | أبو داود                   |
| AFY                                     | الدماميني                  |
| 717                                     | الذهبي                     |
| ۲۸۷، ۲۳۲، ۷۸۲                           | الرازي                     |
| Y 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | الراغب                     |
| FIX                                     | أبو رافع                   |
| 177                                     | الربيع                     |
| YAE                                     | رشید بن مروان              |
| <b>AFY, (YY), YYY</b>                   | الرضي                      |

| ٣٢٠                | رضي الدين الطوسي   |
|--------------------|--------------------|
| ٣٠٦،٣٠٥            | ً<br>الزبيدي       |
| 797,777,077,077    | الزمخشري           |
| 77, 791 - 791      | الزهري             |
| 701,70.            | زيد بن أرقم        |
| 717                | زيد بن المهلهل     |
| <b>*</b> •A        | ابن السبكي         |
| ***                | ابن السراج         |
| 7.00               | سعيد بن عمرو       |
| 07.01              | أبو سعيد الخدري    |
| ٥٩                 | سلامة بن جندل      |
| 744-141            | سليمان عليه السلام |
| 77,00,00           | سهيل بن عمرو       |
| 30,007,707,907,777 | سيبويه             |
| 177,007,757,957    | السيوطي            |
| 7AV (7A0           | الشربيني           |
| ۲۳                 | الشريف الجرجاني    |
| 717                | الشعبي             |
| <b>Y</b> 7         | الشمَّاخ           |
| ٥٧                 | ابن أبي شيبة       |
| ١٦٨                | الشيخان            |
| ١٢٢                | الشيخ زاده         |
| ٣٨                 | صاحب الأغاني       |

| 777           | صاحب القاموس                    |
|---------------|---------------------------------|
| ٣٣            | صاحب لسان العرب                 |
| ٣٠٦،٣٠٥       | صاحب كشف الظنون                 |
| 737           | صالح بن محسن الصيلمي            |
| 111,711       | الصاوي                          |
| £V.1.         | الصبان                          |
| 00            | الصغاني                         |
| 777           | الضحاك                          |
| 717,077       | ضياء الدين عمر                  |
| 777,777       | ابن طاهر الإشبيلي               |
| 717           | الطبراني                        |
| 10,70,491,777 | عائشة رضي الله عنها             |
| 709           | ابن أبي العافية                 |
| 717,771,777   | أبو العالية                     |
| 77,37         | ابن عامر                        |
| AFI           | عبد بن حميد                     |
| ٣٢.           | عبدالجبار                       |
| ٣١٧           | عبد الجبار المعتزلي             |
| 107,101       | عبد الحميد الفراهي              |
| 174           | عبد الرحمن بن زيد بن أسلم       |
| 719           | عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان |
| ٥٩            | عبد الرحمن الفزاري              |
| ٣٢.           | عبد الرحمن بن محمد السراج       |

| 775,071,771,377                          | عبد الرزاق            |
|------------------------------------------|-----------------------|
| 71-31,51,37,77,73                        | ابن عبد السلام        |
| 771                                      | عبد الله بن سلام      |
| PY, 33, 70, · A, 3P, 711, V11, 771, P01, | عبد الله بن عباس      |
| 771, 771, 771, 871, 377                  |                       |
| ٣                                        | عبدالله بن المبارك    |
| ٣                                        | عبد الله بن محمد      |
| 719                                      | عبد الواحد بن المليحي |
| 187,117                                  | عبد الله بن مسعود     |
| ٣٨                                       | أبو عبيدة             |
| 717,1.3.1.717                            | عدي بن حاتم           |
| 197                                      | عروة                  |
| 791                                      | عروة الهذلي           |
| 44                                       | عقبة بن عامر          |
| 771, 717                                 | عكرمة                 |
| 117,07,70,711                            | علي بن أبي طالب       |
| 177, P7, 771                             | عمر بن الخطاب         |
| 177                                      | عيسى عليه السلام      |
| 719                                      | عيسي بن أحمد البندهي  |
| YV•, 777 - Y77, • YY                     | الفارسي أبو علي       |
| YAE                                      | الفراء                |
| ٣.٩                                      | ابن قاضي شهبة         |
| ٥٧                                       | قتادة                 |

| 09                      | أبو قتادة                  |
|-------------------------|----------------------------|
|                         | J.                         |
| <b>~9</b>               | ابن قتيبة                  |
| 799                     | ابن کثیر                   |
| Y <b>Y</b>              | كعب الأحبار                |
| 70.148                  | كعب بن عجرة                |
| <b>*1V</b>              | الكعبي                     |
| <b>771</b> .            | ابن کیسان                  |
| ۳۹،۳۸                   | لبيد بن ربيعة              |
| <b>V</b> 0              | الماتريدي                  |
| 707, 77, 177            | ابن مالك                   |
| <b>YV•</b>              | المبرد                     |
| <b>YVT</b> .            | ابن المتقنة                |
| 177.377                 | محمد بن عبد الرحمن الأهدل  |
| r. o                    | محمد بن عبد العزيز بن مانع |
| 177- 577, 837, VV7- PV7 | محمد بن علي الإدريسي       |
| 419                     | محمد بن يوسف الفربري       |
| 47.47                   | محيي السنة                 |
| 37, 77, 771, 937        | مسلم صاحب الصحيح           |
| ۵۳۲، ۲۳۲، ۷۱۳، ۸۳۳      | أبو مسلم الإصفهاني         |
| 10,07                   | مسيلمة الكذاب              |
| 14                      | معمر                       |
| γ                       | مقاتل                      |
| **.                     | ابن معطي صاحب الألفية      |

| 778,170            | ابن المنذر        |
|--------------------|-------------------|
| 11, 771, 771, P31  | موسى عليه السلام  |
| ٥٠٣، ٨٠٣، ١١٣، ١٢٣ | نجم الدين القمولي |
| 177                | النسائي           |
| 777,777            | النقاش            |
| 177,177,11         | هارون عليه السلام |
| 70.1761, 937, 007  | أبو هريرة         |
| 199-194            | هشام بن عروة      |
| ٥٢، ٨٢٢، ٢٧٢       | ابن هشام النحوي   |
| 177                | همام بن منبه      |
| YA                 | هود عليه السلام   |
| ***                | الواحدي           |
| 79                 | أبو اليقظان       |
| 7.7                | يوسف عليه السلام  |



### ٨- فهرس الجماعات والفِرق

| 189                                                | بنو إسحاق   |
|----------------------------------------------------|-------------|
| ۱۲،۱۲۳،۱۶۳،۱۰۵،۱۵۷،۱۵۹،۱۲۰،۱۲۲،۱۲۳ (وانظر اليهود)  | بنو إسرائيل |
| 189                                                | بنو إسماعيل |
| 77                                                 | الأعاجم     |
| 737-707                                            | أمهاات      |
|                                                    | المؤمنين    |
| 754                                                | الأنصار     |
| 737-707                                            | أهل البيت   |
| 14                                                 | أهل الحديث  |
| AY                                                 | أهل الحق    |
| 1AC1Y                                              | أهل السنة   |
| <b>TE</b>                                          | أهل السنن   |
| TE . TT                                            | أهل الشام   |
| 1.7.1.7.00                                         | أهل العلم   |
| ٣٠١، ٣٣١، ١٤٤ - ٢١١، ٨١١، ١٥١، ٢٥١، ٧٥١، ٨٥١، ٣٢١، | أهل الكتاب  |
| 351-551,741,541,641                                |             |
| 17, 75, 77, 717                                    | أهل اللغة   |
| 70.                                                | أهل اليمامة |
| 77,71,771,777                                      | التابعون    |
| 1.8.17                                             | الخوارج     |
| ٠٨، ٢٨، ٢٠١، ١١١، ١١١، ٢٢١، ٢٢١، ٢٠٠               | السلف       |

17, 20, 75, 7.1, 0.1, 7.1, 771, 771, 731, 701, 751, الصحابة ۷۲- ۸۲, ۳۰۱, ۵31, ۲**۶**۲, ۸۳۳ العرب 1.8 ع\_\_\_\_ماة المسلمين علماء المعاني 197 علماء الوضع 74 الكفار 188-184 المبتدعة 171618618 المتكلمون ٦٨ المشركون · 0/, / 0/, \\ 0/, \\ 0/, \\ 1/, \\ 7/, \\ 7\/, \\ \\ 1/, \\ 7//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1//, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1///, \\ 1////, \\ 1////, \\ 1///, \\ 1////, \\ 1////, \\ 1////, \\ 1////, \\ 1////, \\ 1////, \\ 1/////, \\ 1.1,99,91,9. مشركو العرب مشركو قريش 10-37,00,00 المشهورون بالعلم والولاية 171 المصريون 47, 48 المعتزلة 17 المفسرون الملحدون الطاعنون في الجهاد 149.144-140 المنافقون 180,187-18. المهاجرون 724 المولَّدون 77 ۲۲، ۲۵، ۷۷، ۱۲۴، البصريون منهم ۱۲۴، ۱۲۰، ۲۲۱– ۲۲۳، النحاة

الكوفيون ١٢٤، ٢٥٥، ٢٥٩، ٢٦٨، ٢٧٢، طائفة من المغاربة ٢٥٦

771, 771, 831-101, 701, 701, 71

النصاري

177

الوثنيون

VY1, XY1, T31, F31, P31-101, X01, FV1

اليهود



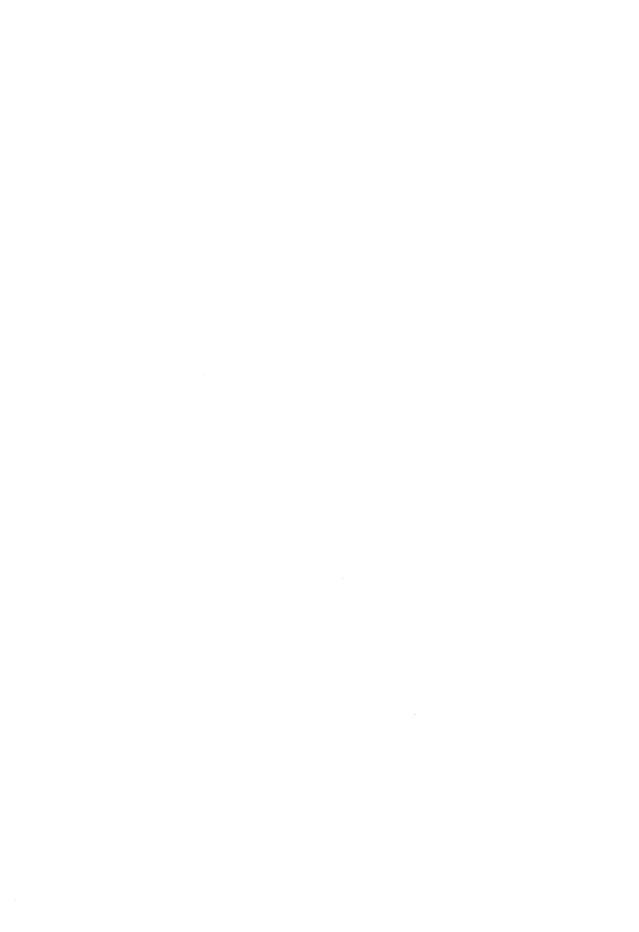

#### فهرس الموضوعات

| ξ ξ - o        | مقدمة التحقيقمقدمة التحقيق                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥             | لماذج من الأصول الخطية                                                      |
|                | ا <b>لرسالة الأولى</b> : تفسير البسملة                                      |
| o              | مقدمة المؤلف                                                                |
| ٦              | الفصل الأول: أمور ينبغي استحضارها قبل البسملة                               |
| 1              | الفصل الثاني: باء الاستعانة وباء المصاحبة                                   |
| ١٢             | الفصل الثالث: اسمالفصل الثالث: اسم                                          |
| نقدها          | <ul> <li>الأقوال المشهورة في معنى «الاسم» في البسملة و</li> </ul>           |
|                | - أصل النزاع في مسألة «الاسم عين المسمَّى أو غير                            |
| ١٨             | - دلالة الألفاظ على أنفسها                                                  |
| Υξ             | - إطلاق الاسم على الصفة                                                     |
| Υο             | - إقحام لفظة «اسم» في الكلام                                                |
|                | نتمة في الأمثلة التي يحتجُّ بها أصحاب هذه الأقوال أو                        |
| ۲۸             | معناها                                                                      |
| ۲۸             | - المثال الأول: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا أَسْمَاءُ ﴾          |
| 79             | - المثال الثاني: ﴿ سَيِّج اَسْدَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾                       |
| ٣٢             | - المثال الثالث: ﴿ نَبْرُكَ أَسَمُ رَبِّكَ ذِى لَلْمَكَالِ وَٱلْإِكْرُامِ ﴾ |
| لا يضر مع اسمه | - المثال الرابع: الدعاء النبوي: «باسم الله الذي ا                           |
|                | شيء شيء                                                                     |
| ۳۷ «اي         | - المثال الخامس: الدعاء النبوي: «اللهم باسمك أح                             |

| - المثال السادس: قول لبيد: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ٣٨    |
|-----------------------------------------------------------------|
| الفصل الرابع: لفظ «الله»                                        |
| الفصل الخامس: معنى «باسم الله» ٤١                               |
| الفصل السادس: أسئلة والجواب عنها                                |
| الفصل السابع: نظرة في مواضع ذُكِرَ فيها متعلَّقُ «باسم الله»٥١  |
| مهمة: توجيه «باسم الله أوله وآخره»                              |
| الفصل الثامن: «الرحمن الرحيم» ٤٥                                |
| فصول ملحقة:                                                     |
| - فصل: تعجرف المشركين في اسم «الرحمن» والرد على القائلين        |
| بأنهم لم يكونوا يعرفون هذه الكلمة لا عَلمًا ولا وصفًا           |
| - فصل: اختصاص «الرحمن» بالله تبارك وتعالى                       |
| - الرحمة                                                        |
| <ul> <li>مسألة: الخلاف في كون البسملة آية من الفاتحة</li> </ul> |
| الرسالة الثانية: تفسير سورة الفاتحة                             |
| ﴿ ٱلْمَادُيلَةِ ﴾                                               |
| - استشكال ثبوت «قل» في أول الإخلاص والمعوذتين ٧٥                |
| - الألف واللام في «الحمد»                                       |
| - معنى الحمد                                                    |
| – اللام في «لله» للاستحقاق٧٩                                    |
| ﴿ نَبِ آلْتَ لَمِينَ ﴾                                          |
| - معنی «ال بِّ»                                                 |

| ۸٠                         | – معنى «العالمين»                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| راب عنها                   | - إشكالات في الثناء على المخلوق، والجو                 |
| الـزاعمين أنَّ لمعبـوداتهم | - ﴿ رَبِّ ٱلْمَتْكِينَ ﴾ ردٌّ على المشركين             |
| ۸۸                         | تدبيرًا غيبيًّا فوَّضه الله تعالى إليها                |
|                            | ﴿ ٱلدَّحْمَانِ ٱلدَّحِيرِ ﴾                            |
| ٩٤                         | ﴿ مَالِكِ يَوْمِهِ ٱلدِّيبِ ﴾                          |
| ٩٤                         | - من فوائد هذه الصفة                                   |
| 97                         | - تحقيق معنى «العبادة»                                 |
| ١٠٣                        | – أمور يجب استحضارها                                   |
| 11•                        | ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾                             |
| ٠١٣                        | ﴿ آخْدِنَا ٱلْعَرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾                 |
| 118                        | - معنى الهداية ووجوهها                                 |
| \\\\                       | <ul> <li>الصراط المستقيم</li> </ul>                    |
| 171                        |                                                        |
| 177                        | - من المنعَم عليهم؟                                    |
| 178371                     | ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّكَآلِينَ ﴾ |
|                            | - مسألة: صفة الغضب لله                                 |
| 177-171                    | ا <b>لرسالة الثالثة</b> : تفسير أول البقرة (١ – ٥)     |
| 141-147                    | الرسالة الرابعة: ارتباط الآيات في سورة البقرة .        |
| 181                        | - من عجائب القرآن                                      |
| ۱۸۰                        | - الكلام على قوله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِّ |
|                            |                                                        |

| الرسالة الخامسة: ارتباط قوله تعالى: ﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَلَوَتِ ﴾                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| بما قبله وما بعده                                                                           |
| الرسالة السادسة: تفسير قوله تعالى: ﴿ وَءَانُوا ٱلْمِنكَيْنَ أَمُولَهُمَّ ﴾ الآيات ١٩٢ - ٢٠٩ |
| - الأصل في كلمة «الخوف»                                                                     |
| - الأقوال في تفسير ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا لُقَسِطُوا ﴾ الآية                              |
| - معنى الطيب في ﴿ مَا طَابَ لَكُم ﴾                                                         |
| <ul> <li>إذا كانت الآية ظاهرة في العموم لم تصرف عنه إلى الخصوص لظاهر</li> </ul>             |
| تفسير بعض السلف                                                                             |
| - تحرِّي الطيب في النكاح أقرب الوجوه إلى القسط                                              |
| - الأصل في سبيل الإقساط: الجمع بين اثنتين أو ثلاث أو أربع ٢٠٣                               |
| <ul><li>العدل بين الزوجات</li></ul>                                                         |
| - معنى العدل في قوله: ﴿ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا نَمْدِلُوا ﴾                                |
| الرسالة السابعة: تفسير أول المائدة (۱- ٣) ٢١١ - ٢١٨                                         |
| الرسالة الثامنة: تفسير قوله: ﴿ كُلُواْ مِن ثُمَرِهِ إِذَا آَثُمَرَ ﴾ ٢١٩ - ٢٢٨              |
| - ﴿ وَلَا تُسْرِفُوا أَ ﴾ في الآية راجع إلى الأكل                                           |
| - فائدة (من) في قوله تعالى: ﴿ وَمِمَّا رَزَقَنَّهُم يُنفِقُونَ ﴾                            |
| <ul><li>- شرط مفهوم المخالفة</li></ul>                                                      |
| - لحن الخطاب وفحوى الخطاب                                                                   |
| الرسالة التاسعة: تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُّ فَتَنَّا سُلِمَنَنَ ﴾ ٢٢٩ - ٢٣٩              |
| - أجزاء الآية                                                                               |

| 771                            | - معنى «الفتنة»«                                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                | - معنى «الجسد»                                                     |
| <b>TTT</b>                     | – الفرق بين الإنابة والتوبة                                        |
| <b>TTT</b>                     | - سؤال المغفرة لا يستلزم سبق معصية                                 |
|                                | <ul> <li>ما قيل في تفسير الآية</li> </ul>                          |
| ۲۳٤                            | – المنقول عن المتقدمين                                             |
|                                | – قول النقاش                                                       |
| ٢٣٥                            | - قول أبي مسلم الأصبهاني                                           |
| 777                            | – تمحیص                                                            |
| YTA                            | – تدبُّر                                                           |
| YTA                            | - من فوائد ذكر القصة                                               |
|                                | - من فوائد الإجمال                                                 |
| YT9                            | - المحصَّل                                                         |
| ﴾ُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُدُهُ ﴾     | الرسالة العاشرة: تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَا ءَائلُكُمْ              |
| مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ | ومعنسى «أهــل البيــت» في قولــه: ﴿إِنَّا                          |
|                                | عَنكُمُ ٱلرِّخْسَ ﴾                                                |
|                                | - دلالة السياق                                                     |
|                                | <ul> <li>المقابلة بين الصلاة الإبراهيمية وقوله تعالى: ﴿</li> </ul> |
| Y & Y                          | أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾                                                 |
| کم» ۴۶۲                        | - وجه تذكير الخطاب في قوله: «عنكم» و «يطهر                         |
|                                | - «أهل الست» له استعمالان                                          |

|                | الرسالة الحادية عشرة: إعراب قوله تعالى: ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 777-704        | سَعَىٰ ﴾                                                                        |
| 777-777        | الرسالة الثانية عشرة: إعراب قوله: ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ﴾ ٥           |
| <b>YV9-YV</b>  |                                                                                 |
| <b>797-7</b> A | الرسالة الرابعة عشرة: تفسير آيات خلق الأرض والسماوات ١                          |
| ۲۸۳            | <ul> <li>تفسير الآية (۲۸) من سورة البقرة</li> </ul>                             |
| ۲۸۳            |                                                                                 |
| ۲۸۷            |                                                                                 |
| <b>Y</b>       |                                                                                 |
| ۲۸۹            | <b>&amp;</b> .                                                                  |
| ۲۹۰            | - الرد على القول بأن ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا ﴾ حال بإضمار «قد»              |
| <b>*•</b>      | الرسالة الخامسة عشرة: معنى ﴿ أَغَنَّىٰ عَنْـهُ ﴾                                |
| ۲۹۸            | - تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ﴾         |
| *** -* •       |                                                                                 |
| ۳۰۸            | - السؤال الأول: ألم يكمل الفخر الرازي تفسيره؟                                   |
|                | - السؤال الثاني: إن لم يكمله فمَنْ أكمله؟                                       |
|                | - السؤال الثالث: إذا لم يكمل الفخر تفسيره، فهذا التفسير المت                    |
|                | الكامل مشتمل على الأصل والتكملة، فهل يُعرَف أحدهما من الآخ                      |
|                | - ملخص الجواب عن السؤال الثالث                                                  |
|                | <b>الرسالة السابعة عشرة:</b> فوائد من تفسير الرازي مع التعليق على بعضها ٣       |
|                | - من الحكمة في كتابة الأعمال                                                    |

| ٣٣٦ ﴿                                        | <ul> <li>الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةُ لِلَّذِينَ كَغَرُواْ</li> </ul> |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΥΥÄ                                          | <ul> <li>معنى الوقار في قوله تعالى: ﴿ مَّا لَكُونَ لَا نُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴾</li> </ul>               |
| <b>*************************************</b> | فهارس الكتاب                                                                                                 |
| <b>TV9-T81</b>                               | – الفهارس اللفظية                                                                                            |
| ٣٤٣                                          | ١- فهرس الآيات                                                                                               |
| ToV                                          | ٢- فهرس الأحاديث                                                                                             |
| ٣٦٠                                          | ٣- فهرس الآثار                                                                                               |
| ٣٦٢                                          | ٤ - فهرس القوافي                                                                                             |
| ٣٦٤                                          | ٥- فهرس الكتب المذكورة في المتن                                                                              |
| ۳٦٧                                          | ٦- فهرس الألفاظ المفسَّرة                                                                                    |
| ٣٦٩                                          | ٧- فهرس الأعلام                                                                                              |
| ٣٧٧                                          | ٨- فهرس الجماعات والفِرق                                                                                     |
| <b>*** -* * * * </b>                         | - فهرس الموضوعات                                                                                             |

